# تفسير سهل التستري

#### **Tafsir Sahal Al-Tustari**

From Websites Nidaa al-eemaan and AlTafsir

عربي متن

نداء الايمان، و تفاسير القرآن

(تذكرة الاولياء فريدالدين عطار)

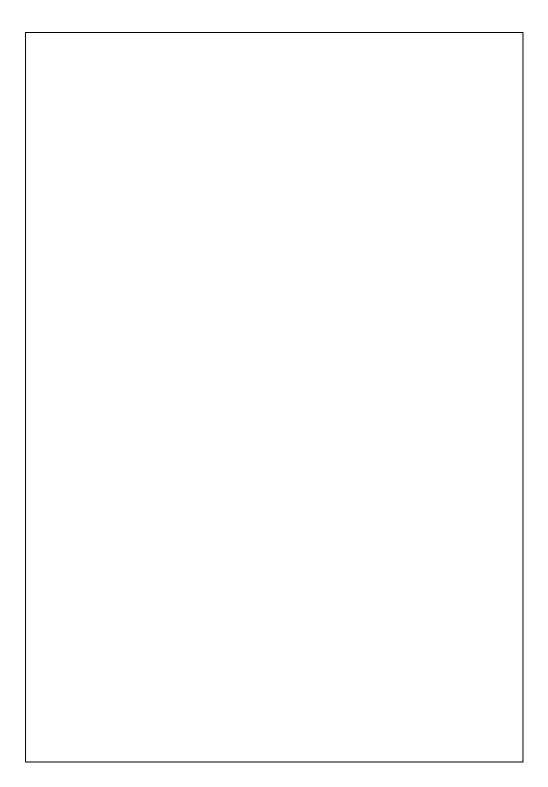

# سهل بن عبد الله التستري

هو أحد أئمة القوم، ولم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع وكان صاحب كرامات، لقي ذا النون المصري بمكة سنة خروجه إلى الحج .

قال سهل: كنت ابن ثلاث سنين وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لى خالى يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟

فقلت: كيف أذكره فقال لي: قل بقلبك عند تقلُبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرِّك به لسانك : الله معين الله تاطر الله الله الله الله على.

فقلت ذلك ثلاث ليال ثم أعلمته

فقال لي: قل في كل ليلة سبع مرات. فقات ذلك ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة إحدى عشرة مرَّة فقات ذلك فوقع في قلبي له حلاوة فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة.

فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لها حلاوة في سرِّي .ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده أيعصيه؟ إيَّاك والمعصية .إني لأخشى أن يتفرق عليَّ همِّي ولكن شارطوا المعلِّم: أني أذهب إليه ساعة فأتعلَم ثم أرجع . فمضيت إلى الكتَّاب وحفظتُ القرآن وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهر وقوتي خبز الشعير إلى أن بلغت اثنتي عشرة سنة فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى البصرة أسأل عنها فجئت البصرة وسألت علماءها فلم يشف أحد منهم عنى شيئًا!!

فخرجت إلى عبادان إلى رجل يُعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله العباداني فسألته عنها فأجابني.

وأقمت عنده مدَّة أنتفع بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلي "تُستر" فجعلت قوتي اقتصاراً على أن يشتري لي بدرهم من الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي فأفطر عند السحر كلَّ ليلة على أوقية واحدة بحتاً بغير ملح ولا إدام فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة .ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال ثم أفطر ليلة ثم خمساً ثم سبعاً ثم خمساً وعشرين ليلة .وكنت عليه عشرين سنة .ثم خرجتُ أسيح في الأرض سنين ثم رجعت إلى "تُستر "وكنت أقوم الليل كله .وتُوفي كما قيل سنة : ثلاث وثمانين ومائتين وقيل: ثلاث وسبعين ومائتين .

## سورة الفاتحه

#### 1 Fateha

فصل في قوله بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو بكر :سئل سهل عن معنى: «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: الباء بهاء الله عزّ وجلّ والسين سناء الله عز وجلّ والميم مجد الله عزّ وجلّ .

والله : هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلها، وبين الألف واللام منه حرف مكنى غيب من غيب إلى خيب، وسر من سر إلى سر، وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة. لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس، الآخذ من الحلال قواما ضرورة الإيمان. والرحمن: اسم فيه خاصية من الحرف المكنى بين الألف واللام.

و الرحيم: هو العاطف على عباده بالرزق في الفرع والابتداء في الأصل رحمة لسابق علمه القديم.

قال أبو بكر: أي بنسيم روح الله اخترع من ملكه ما شاء رحمة لأنه رحيم.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الرحمن الرحيم» اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فنفى الله تعالى بهما القنوط عن المؤمنين من عباده.

} الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2{(

قال سهلَ: معنى: {الْحَمْدُ لِثَّهِ } [2] الشكر لله، فالشكر لله هو الطاعة لله، والطاعة لله هي الولاية من الله تعالى كما قال الله تعالى } : إنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا } [المائدة [55 :ولا تتم الولاية من الله تعالى إلا بالتبري ممن سواه. ومعنى: {رَبُّ الْعَالَمِينَ } [2] سيد الخلق المربّي لهم، والقائم بأمر هم، المصلح المدبر لهم قبل كونهم، وكون فعلهم المتصرف بهم لسابق علمه فيهم، كيف شاء لما شاء، وأراد وحكم وقدر من أمر ونهى، لا رب لهم غيره.

} مالكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5 ( } مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } [4] أي يوم الحساب، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [5] أي نخضع ونذل ونعترف بربوبيتك ونوحدك ونخدمك، ومنه اشتق اسم العبد. {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [5] أي على ما كلفتنا بما هو لك، وإليك المشيئة والإرادة فيه، والعلم والإخلاص لك، ولن نقدر على ذلك إلا بالمعونة والتسديد لنا منك، إذ لا حول لنا ولا قوة إلّا من عندك.

فقيل له: أليس قد هدانا الله إلى الصراط المستقيم؟ قال: بلى، ولكن طلب الزيادة منه كما قال: {وَلَدَيْنا مَزِيدٌ} [ق: 35] فكان معنى قوله: «اهدنا»: أمددنا منك بالمعونة والتمكين. وقال مرة أخرى: «اهدنا» معناه أرشدنا إلى دين الإسلام الذي هو الطريق إليك بمعونة منك، وهي البصيرة، فإنا لا نهتدي إلّا بك، كما قال: {عسى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَواءَ السَّبِيلِ} [القصص: 22] أي يرشدني قصد الطريق إليه.

قال: وسمعت سهلا يحكي عن محمد بن سوار عن سفيان عن سالم عن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يقول الله عزّ وجلّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال: فإذا قال العبد: «الحمد لله ربّ العالمين» قال تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: «الرّحمن الرّحيم» قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: «مالك يوم الدّين» يقول الله: فهذه الآيات لي ولعبدي بعدها ما سأل، وإذ قال: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين اهدنا الصرّراط المستقيم» إلى آخره يقول الله عزّ وجلّ: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.« قال سهل: معنى قوله: «مجدنى عبدي» أي وصفنى بكثرة الإحسان والإنعام،

وقال سهل: وروي عن مجاهد أنه قال : آمين اسم من أسماء الله تعالى، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم على قولكم آمين.

وحكى محمد بن سوار عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلّا مؤمن، فإذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الله يرضى على قائلها، ويقبل صلاته، وحيب دعاءه «

وحكى الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذ قال الإمام: «ولا الضالين «قولوا: آمين، فإن الملائكة يقولون آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .«

### 2 سورة البقرة

}الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3{(

قال سهل: {الم} [1 [اسم الله عزّ وجلّ فيه معان وصفات يعرفها أهل الفهم به، غير أن لأهل الظاهر فيه معانَّى كثيرة، فأما هذه الحروف إذا انفردت، فالألف تأليف الله عزّ وجلّ ألف الأشياء كما شاء، واللام لطفه القديم، والميم مجده العظيم قال سهل: لكل كتاب أنزله الله تعالى سر، وسر القرآن فواتح السور، لأنها أسماء وصفات، مثل قوله: «المص، الر، المر، كهيعص، طسم، حم عسق» فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلى بعض كانت اسم الله الأعظم، أي إذا أخذ من كل سورة حرف على الولاء، أي على ما أنزلت السورة وما بعدها على النسق: «الر» و «حم «و «نون» معناه الرحمن وقال ابن عباس والضحاك: «الم» معناه: أنا الله أعلم وقال على رضى الله عنه: هذه أسماء مقطعة، إذا أخذ من كل حرف حرف لا يشبه صاحبه فجمعن كان اسما من أسماء الرحمن إذا عرفوه ودعوا به كان الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وقال سهل: {الم (1) ذلِكَ الْكِتَابُ} [1- 2] الألف الله، واللام العبُّد، والميم محمد صلَّى الله عليه وسلَّم كي يتصل العبد بمولاه من مكان توحيده واقتدائه بنبيه. وقال سهل: بلغني عن ابن عباس أنه قال: أقسم الله تعالى أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلَّى الله عليه وسلَّم هو الكتاب الذي هو من عند الله تعالى فقال: {الم (1) ذلِكَ الْكِتَابُ} الألف الله، واللام جبريل عليه السلام، والميم محمد صلَّى الله عليه وسلّم، فأقسم الله تعالى بنفسه وجبريل ومحمد عليهما السلام وقال: إن الله تعالى اشتق من اسمه الأعظم الألف واللام والهاء، فقال: {إنِّي أَنَّا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ} [القصص: 30] واشتق لهم اسما من أسمائه فجعله اسم نبيه صلَّى الله عليه وسلَّم، وِ آخر من اسم نبيه آدم عليه السلام فقال: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلِي لَهُمْ } [محمد: 11] إلَّا الطَّاعُوت أي الشيطان. و معنى } إلا رَيْبَ فِيه } [2] أي لا شَّك فيه إهدي اللُّمُتَّتِينَ } [2] أي بيانا المتقين، والمتقون هم الذين تبرؤوا من دعوى الحول والقوة دون الله تعالى، رجعوا إلى اللجا والافتقار إلى حول الله وقوته في جميع أحوالهم، فأعانهم الله ورزقهم من حيث لا يحتسبون، وجعل لهم فرجا ومخرجا مما ابتلاهم الله به قال سهل: حول الله وقوته فعله، وفعله بعلمه، وعلمه من صفات ذاته وحول العبد وقوته دعواه الساعة وإلى الساعة، والساعة لا يملكها إلَّا الله تعالى، فالمتقون الذين يؤمنون بالغيب فالله هو الغيب ودينه الغيب، فأمر هم الله عز وجل أن يؤمنوا بالغيب وأن يتبرؤوا عن الحول والقوة فيما أمروا به ونهوا عنه اعتقادا وقولا وفعلا ويقولوا لاحول لناعن

معصيتك إلا بعصمتك، و لا قوة لنا على طاعتك إلَّا بمعونتك، إشفاقا منه عليهم،

ونظرا لهم من أن يدعوا الحول والقوة والاستطاعة كما ادعاها من سبقت له الشقاوة، فلما عاينوا العذاب تبرؤوا من ذلك، فلم ينفعهم تبرؤهم حين عاينوا العذاب، وقد أخبر الله عمن هذا وصفهم في قوله: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ] {غافر: 85] أي دعواهم، {لَمَّا رَأُوا بَأْسَنا} [غافر: 85] {فَما كانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ} [الأعراف: 5] وكما ادعى الحول والقوة والاستطاعة فرعون وقال :متى شئت إني أؤمن، فلما آمن لم يقبل منه، قال الله تعالى: {أَلْأَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ} [يونس: 191]

قوله: {وَمُمَّا رَزَقْناهُمْ يُنُفِقُونَ} [3 [قال سهل: إن الله تعالى وصف بذلك من جبله بجبلة متعلقا بسبب من سببه غير منفك عن مراقبته، وهم الذين لم يختاروا قط اختيارا، ولا أرادوا شيئا دونه، ولا اختيارا دون اختياره لهم كما اختاره لهم، ولا أرادوا شيئا منسوبا يغنيهم عنه، ومن غيره هم مبرؤون. قال أبو بكر: قيل لسهل: لقد أتلك الله الحكمة، فقال: قد أوتيت، إن شاء الله، الحكمة، وغيبا علمت من غيب سره، فأغناني عن علم ما سواه. {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهِى} [النجم: 42 [وبإتمام ما بدأني به من فضله وإحسانه.

} أُولئِكَ عَلَى هُديٍّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5{(

قوله عزّ وجلّ: {أُولَئِكَ عَلَى هُدئ مِنْ رَبِّهِمْ} [5] أي بيان من ربهم بنور هدايته القلوب مشاهدة له، وسكونا إليه من نوره الذي أفردهم به في سابق علمه، فلا ينطقون إلّا بالهدى، ولا يبصرون إلّا إلى الهدى، فالذين به اهتدوا غير مفارق لهم، فكانوا بذلك مشاهدين لأنهم غير غائبين عنه، ولو سئلوا عنه أخبروا، ولو أرادوا لسبقت الأشياء إرادتهم، فهم المفلحون، وهم المرشدون إلى الهدى والفلاح بهدايته لهم، والباقون في الجنة مع بقاء الحق عزّ وجلّ قال سهل: ولقد بلغني أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : يا داود، انظر لا أفوتك أنا، فيفوتك كل شيء، فإني خلقت محمدا صلّى الله عليه وسلّم لأجلي، وخلقت آدم عليه السلام لأجله، وخلقت عبادي المؤمنين لعبادتي، وخلقت الأشياء لأجل ابن آدم، فإذا اشتغل بما خلقته من أجلى .

} الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمراتِ رِزْقاً لَكُمُ فَلا تَجْعَلُوا شِّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {(22) قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا شِّهِ أَنْداداً } [22] قال سهل :أي أضدادا. فأكبر الأضداد النفس الأمّارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من الله.

} وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ تَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأَثُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ (25{(

وسئل عن قوله: {وَأَثُوا بِهِ مُتَشَابِهِا وَلَهُمْ فِيهِا أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ } [25] فقال: ليس في الجنة شيء من فرش ولا أنية ولا لباس ولا طيب ولا طير، ولا شيء من النبات، ولا شيء من الفواكه كلها، فما في الدنيا يشبه ذلك إلَّا اتفاق الأسماء فقط، وذلك أن رمان الجنة لا يشبه رمان الدنيا قط إلّا باتفاق الأسماء فقط، وكذلك التمر والعناب وأشباه ذلك، وإنما أراد بقوله: «متشابها» أي في اللون، مختلفا في الطعم، وذلك أن الملائكة تأتى الأولياء في الجنة بالتفاح في الغداء، ثم يأتون به في العشاء، فيقول الأولياء: هذا ذلك فيقال لهم: ذوقوه فإذا داقوه أصابوا له غير طُعم الأول، فلا يجوز أن تدفع قدرة الله تعالى أن يؤدي طعم التفاح طعم الرمان واللوز والسفرجل قال سهل: وإنى لأعرف رجلا من الأولياء رأى في الدنيا رمانة كبيرة كأكبر ما كان بين يدى رجل على شاطئ البحر، فقال له الولى: ما هذا بين يديك؟ فقال: رمانة رأيتها في الجنة فاشتهيتها، فأتاني الله بها، فلما وضعتها بين يدي ندمت على استعجالي ذلك في الدنيا. قال له ذلك الرجل: أفآكل منها؟ قال له الرجل: إن قدرت أن تأكل منها فكل، فضرب بيده إليها فأكل أكثرها، فلما رآه يأكل منها أعظمه ذلك، فقال: أبشر بالجنة، فإنى لم أعرف منزلتك قبل أكلك منها، وذلك أنه لا يأكل من طعام الجنة في الدنيا إلَّا من هو من أهل الجنة. قال أبو بكر: فقلت لسهل: هل أخبر ك الأكل من تلك الرمانة ما كان طعمها؟ قال: نعم، فيها طعم يجمع طعوم الفواكه، ويزيد على ذلك في طعمه لين وبرد ليس هو في شيء من طعوم الدنيا. قال أبو بكر: فلم أشك ولا من سمع هذه الحكاية من سهل إلَّا أنه هو صاحب الرمانة والآكل منها .

} وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30 { ( وسئل عن قوله: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } [30] قال: إن الله تعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام من طين العزة من نور محمد صلّى الله عليه وسلّم، وأعلمه أن نفسه الأمّارة بالسوء أعدى عدو له، وأنه خلقها ليسارها عليه بمعلومه فيها خواطر وهمما، بالسوء أعدى عدو له، وأنه خلقها ليسارها عليه بمعلومه فيها خواطر وهمما، يأمرها بإدامة الافتقار واللجأ إليه، إن أبدى عليها طاعة قالت: أوز عني، وإن حركت إلى معصية قالت: أوز عني، وإن قال لها: اصبري على البلاء، قالت: صبرني، ولا يساكن قلبه أدنى وسوسة لها دون الرجوع عنها إلى ربه، وجعل طبعها في الأمر ساكنا، وفي النهي متحركا، وأمره بأن يسكن عن المتحرك، ويتحرك عن الساكن بلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول له عن عن المتحرك، ويتحرك عن الساكن بلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول له عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته، ثم أمره بدخول الجنة والأكل منها رغدا حيث شاء. ونص عليه النهي عن الأكل من الشجرة، فلما دخل الجنة ورأى ما رأى قال: لو خلدنا، وإنما لنا أجل مضروب إلى غاية معلومة. فأتاه البلس من قبل مساكنة قلبه بوسوسة نفسه في ذلك، فقال: هل أدلك على شجرة الخلد إليس من قبل مساكنة قلبه بوسوسة نفسه في ذلك، فقال: هل أدلك على شجرة الخلد

التي تتمناها في هذه الدار، وهي سبب البقاء والخلود: {وَقَالَ مَا نَهَاكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلْكَيْنِ} [الأعراف: 20] فكانت دلالته هذه غرورا والحق الله عزّ وجلّ به وسوسة العدو لسابق علمه فيه، وبلوغ تقديره وحكمه العادل عليه وأول نسيان وقع في الجنة نسيان آدم عليه السلام، وهو نسيان عمد لا نسيان خطأ، يعني ترك العهد. قال سهل: بلغني عن بعض التابعين أنه قال: النسيان في كتاب الله عزّ وجلّ على وجهين: الترك، كما قال في سورة البقرة: {أَوْ نُنْسِها} [106] أي نتركها فلا ننسخها، ومثله قوله: {وَلا تَنْسَوُا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ} [237] أي لا تتركوا الفضل بينكم، كذلك في طه: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ} [السجدة : 14] أي تركناكم السجدة } :فَوُول بِما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا إنَّا نَسِيناكُمْ [السجدة : 14] أي تركناكم في العذاب كما تركناكم من العصمة عند الإقامة على الإصر.

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ} [الكهف: 63] أي لم أحفظ ذكره، وذلك أن الله تعالى جعل الشيطان شركة مع نفس الجبلة فيما هو من حظوظها الذي هو شيء غير الله تعالى، وقول موسى للخضر: {لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ} [الكهف: 73] أي ذهب مني ذكره، وقال في سبح: {سَنُقُرِئُكَ فَلا تَنْسَى} [الأعلى: 6] أي سنحفظك فلا تنسى، وهذا لإطراقه إلى تدبير نفسه.

ولم تكن فكرته اعتبارا، فكانت تكون عبادة، وإنما كانت فكرة بطبع نفس الجبلة، وهذا حكم الله تعالى به قبل خلق السماوات والأرض أنه لا يرى بقلبه عنده شيئا، وهو غيره مساكنا إليه، أو يرجع باللجأ إلى ربه والاعتصام به، فستر الله بذكره في أوطانه عند الإقامة على النهي، حتى تم سابق علم الله إليه فيما نهاه عنه أن سيكون ذلك منه، وصار فعله علم سنة في ذريته إلى يوم القيامة.

ولم يرد الله معاني الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معاني مساكنة الهمة مع شيء هو غيره، أي لا يهتم بشيء هو غيري. فآدم صلوات الله عليه لم يعتصم من الهمة والفعل في الجنة، فلحقه ما لحقه من أجل ذلك. وكذلك من ادعى ما ليس له، وساكنه قلبه ناظرا إلى هوى نفسه فيه، لحقه الترك من الله عز وجل مع ما حل عليه نفسه إلا إن رحمه، فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه و عليها، يعني إبليس، فأهل الجنة معصومون فيها من التدبير الذي كانوا به في دار الدنيا، فآدم صلوات الله عليه لم يعصم من مساكنة قلبه تدبير نفسه بالخلود لما أدخل الجنة، ألا ترى أن البلاء دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه، فغلب الهوى والشهوة على العلم والعقل والبيان ونور القلب لسابق القدر من الله تعالى، حتى انتهى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الهوى والشهوة يغلبان العلم والعقل .«

} فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37 ((

وسئل عن قوله: {فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} [37 [ما هذه الكلمات التي تلقاها من ربه؟ قال سهل: أخبرني محمد بن سوار عن أبيه عن الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما ذكر آدم صلوات الله عليه خطيئته قال: يا رب، أرأيت معصيتك التي عصيتك، أشيء كتبته عليّ قبل أن تخلقني، أم شيء ابتدعته؟

قال: بل شيء كتبته عليك إنك ستفعله بترك العصمة مني قبل أن أخلقك بخمسين ألف عام. قال آدم صلوات الله عليه: فكما كتبته علي فاغفر لي، {فإنا قد ظَلَمْنا أَفْسَنا} [الأعراف: 23] أي بالإقامة على همة النفس والسكون إلى تدبيرها، وتبنا عن الرجوع إليه، {وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا} [الأعراف: 23] أي في الدنيا {وَتَرْحَمُنا} عن الرجوع إليه، {وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا} [الأعراف: 23] أي في الدنيا {وَتَرْحَمُنا} أي من الأشقياء المعذبين في الآخرة، فكانت هذه الكلمات التي قال الله تعالى: {فَتَلَقَى أي من الأشقياء المعذبين في الآخرة، فكانت هذه الكلمات التي قال الله تعالى: {فَتَلَقَى الله عليه وسلّم أنه قال: «قال آدم لموسى عليهما السلام :بكم تجد الخطيئة كتبت علي من قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين ألف عام. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: فحج آدم وموسى عليهما السلام.«

وسئل عن قوله: {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} [30] فقال: أي نطهر أنفسنا بقولنا ما ألهمتنا تفضلا منك علينا، تباركت ربنا .

} يها بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفَ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتُرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42} (

وسئل عن قوله: {وُإِيَّايَ فَارْ هَبُونِ} [40] ما هذه الرهبة التي أمرهم بها؟ فقال: أراد موضع نور النفس من بصر القلب والمعرفة من كلية القلب، لأن المكابدة والمجاهدة في الإيمان، فإذا سكن القلب من التقوى إلى الغير انكشف نور اليقين، ووصل العبد ساكنا بالإيمان لله توحيدا على تمكين. أعني سكون قلبه إلى مولاه، فصار نور اليقين يكشف عن علم اليقين، وهو الوصول إلى الله تعالى، فلا ذلك اليقين بنور اليقين إلى عين اليقين ولا مخلوق، لأنه نور من نور ذات الحق، لا بمعنى الحلول، ولا بمعنى الجمع، ولا بمعنى الاتصال، ولكن معنى اتصال العبد بمولاه من موضع توحيده وطاعته بالله ورسوله، فعلى قدر قوته من البصر بالله يدرك التقوى لله والرهبة إياه. وأصل التقوى: مباينة النفس، فيباينها في ذلك، ولا يساكنها شيئا من ملاذ هواها، ولا ما تدعوه إليه من حظوظها التي لم تتعذر فيها. اعلم أن الناس يتفاضلون في القيامة على قدر نور يقينهم، فمن كان أوزن يقينا كان أثقل ميزانا، وكان من دونه في ميزانه. قيل: بم تعرف صحة يقين العبد؟ قال: بقوة ثقته بالله تعالى، وحسن ظنه به، ميزانه قيل: بم تعرف صحة يقين العبد؟ قال: بقوة ثقته بالله تعالى، وحسن ظنه به،

فالثقة بالله مشاهدة باليقين، وعين اليقين وكليته وكماله ونهايته الوصول إلى الله عزّ وجلّ.

فقيل له: ما معنى قوله: {وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} [41] قال : أراد بذلك موضع علمه السابق فيهم، أي لا تأمنوا المكر والاستدراج، فتسكن قلوبكم إلى ملاحظة سلامتكم في الدنيا مع الإقامة على التقصير، وإلى حلمي عنكم في المعاجلة لكم في نفس أمنكم واغتراركم وغفلتكم فتهلكوا. وقال النبي صلِّي الله عليه وسلَّم «لو زاد في اليقين عيسى بن مريم لمشى على الهواء كما مشى على الماء»، وقد مشى نبينا محمد صلِّي الله عليه وسلَّم ليلة الإسراء على الهواء لقوة نور يقينه التي أعطاه الله تعالى من نوره زيادة نور إلى نور كان من الله تعالى وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لو ثبتت المعرفة على قلب داود صلوات الله عليه ولم يغفل ما عصبي، فلعمري أن المعرفة أدرجت في أوطانها لتجرى عليه ما كان من علم الله سابقا فيه، فلا بد من إظهاره على أوصافه إذا كان على حتم لا يتغير العلم إلى غير ما علم العالم جل وعز، فإنما ستر الله عزّ وجلّ في أوطان داود صلوات الله عليه نور اليقين الذي به يبصر عين اليقين وكليته، ليتم حكم الله تعالى فيه، ألا ترى أن العبد إنما ينظر إلى الحق بسبب لطيفة من الحق بو صولها إلى قلبه هي من أو صاف ذات ربه ليست بمكونة ولا مخلوقة ولا موصولة ولا مقطوعة، وهي سر من سر إلى سر وغيب من غيب إلى غيب، فبالله اليقين، والعبد موقن بسبب منه إليه على قدر ما قسم الله له من الموهبة وجملة سويداء قلبه وللإيمان وطنان، وهو ما سكن فلم يخرج، ونور اليقين خطرات، فإذا سكن واستقر صار إيمانا، واليقين خطرات بعده، فهو في المريد هكذا

وسئل عن قوله: {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ} [42] [الآية، فقال: أي لا تلبسوا بأمر الدنيا أمر الآخرة. وأراد لا يحل لأهل الحق كتمان الحق عن أهله خاصة، عمن يرجون هدايته إلى الله عز وجلّ، فأما أهله فإنهم يزدادون بصيرة به، وأما من كان من غير خاصة أهله فإن قول الحق لهم هداية وإرشاد إلى الله تعالى .

} وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45 ( ( وسئل عن قوله: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ } [45] الآية، فقال :الصبر هاهنا الصوم والصلاة وصلة المعرفة، فمن صحت له الصلاة، وهي الوصلة، لم يبق له على الله تهمة، إذ السؤال تهمة، ولا يبقى السؤال مع الوصلة، ألا ترى إلى قوله: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ} [45].

} وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي تَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48 { ( وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48 } ( وسئل عن قوله: {وَلا يُفْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ } [48]

أي لو جاءت بكل شيء من الأعمال من كبير أو صغير أو كثير أو قليل لم يتقبل ذلك منها، ولا شيء منه عند حصولهم في القيامة، والعدل: المثل، ألا ترى إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياماً} [المائدة: 95] أي مثله وجزاءه.

} وَإِذْ قُلْتُمْ يِا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55 { (

وسئل عن قوله: {فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} [55] قال: الصاعقة: الموت، والصاعقة: كل عذاب مهلك ينزله الله تعالى بمن يشاء من عباده، فينظرون إلى ذلك عيانا، ويريه غير هم فيهم اعتبارا وتحذيرا.

}قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ ثُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْأَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71 (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَ أَثُمْ فِيها وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72{(

وسئل عن قوله: {لا شِيّة فِيها} [71] فقال: أي لا علامة فيها تشينها، ولا لون يخالف لون سائر جسدها. وتلك حكمة من صانعها، وعبرة لمن اعتبر بها، وزاد

لإيمانه و توحيده يقينا.

قُوله} :وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَ أَتُمُ فِيها} [72] أي تنازعتم فيها قوله: {فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ} [آل عمران: 183 [قال سهل: هذا توبيخ من الله عز وجل لهم بما كان من آبائهم من قتلهم الأنبياء. ألا ترى أنه لم يقتل المخاطبون بهذه الآية نبيا في وقت محمد صلّى الله عليه وسلّم، ولا كان في واجه النبي صلّى الله عليه وسلّم بما خاطب به أمته، وذلك قوله: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلُقُوهُنَّ الْبَياءُ [النبأ: 1- 2] وكذلك معنى قوله: {عمَّ يَتُساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [النبأ: 1- 2] لأي عله تسألون محمدا صلّى الله عليه وسلّم وهو أعلم بذلك.

وسئل عن قوله: {فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} [175] فقال: أي على الفتوى من غير علم من السنة والشرع، والعبودية بعمل أهل النار

} وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلكَيْنِ بِبالِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلَّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَا يَنْفُدُهُمْ لَوْ عَلْمُوا لَمَنِ الشَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102 { (

قولُه تَعَالَى: {وَمَا هُمُ بِضِارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [102] أي بعلم الله السابق فيه قبل وقوع ذلك الفعل من الفاعل. قوله تعالى: {اتَّقُوا اللّهَ حَقّ تُقاتِهِ} [آل عمران: 102] أراد فيما تعبدكم به لا فيما يستحقه الحق في ذاته عزّ وجلّ قوله: {فَأَنْزَلْنَا

عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً } [59] قال: الرجز هو العذاب.

} بَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (112{(

قوله تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ } [112] قال سهل: أي دينه، كما قال في سورةُ النساء: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ} [النساء: 125] أي ممن أخِلص دينه لله، و هو الإسلام وشرائعه، وقال، أي في لقمان: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَ هُوَ مُحْسِنً } [لقمان: 22] يعنى يخلص دينه لله.

وسئل عن قوله: {لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمانِيَّ} [78] يعني أنهم يتمنون على الله الباطل ميلا إلى هوى نفوسهم بغير هدى من الله، يعني اليهود. قوله: {وَأَيَّدْناهُ برُوحٍ الْقُدُس} [87] قال: القدس هو الحق، يعني الذي طهّر من الأولاد والشركاء و الصاحبة .

} رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إنَّكَ أُنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128 {( قوله: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} [128] قال: «الأمة»: الجماعة، و«مسلمة لك»،

أي: مسلمة لأمرك ونهيك، بالرضا والقبول منك.

} تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ )134)

قيل له: ما معنى: {نِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ} [134، 134] قال: أي تلك جماعة مضت لسابق علم الله فيهم.

} وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى غَقِيَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَما كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143{(

قوله } : وَسَطاً } [143] أي عدلا. فالمؤمن مصدّق لعباده، كما قال: { يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} [التوبة: 61]، أي: يصدق الله ويصدق المؤمنين. قَوله تعالى: {إنَّ اللَّهَ بالنَّاسِ لَرَؤُفُّ رَحِيمٌ} [43] [أي شديد الرحمة والرأفة بهم، يعني الرفق والحلُّم َ عنهم لعلمه بضعفهم، وأن لا حال لهم إليه لا به ولا منه. } وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْنَبِقُوا الْخَيْرِ اتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِ 148 { (

}لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [8ُ41] أراد أن الله تعالى يولي أهل كل ملة إلى الجهة التي يشاء .

} وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَّصٍ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155} (

قوله تَعَالى: ﴿ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ ﴾ [155] قال: هم الذين صار الصبر لهم عيشا وراحة ووطنا، يتلذّذون بالصبر لله تعالى على كل حال .

} وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَأَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَي النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَي عَقِيَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَما كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُفُ ۖ رَحِيمٌ (143 { (

قوله } : وَسَطْأً ﴾ [43] أي عدلا. فالمؤمن مصدق لعباده، كما قال: {يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ إِللهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ } [التوبة: 61]، أي: يصدق الله ويصدق المؤمنين. قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَوُفٌ رَحِيمٌ } [143 [أي شديد الرحمة والرأفة بهم، يعني الرفق والحلم عنهم لعلمه بضعفهم، وأن لا حال لهم إليه لا به ولا منه.

} وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِاتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148 {( عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148 {( }لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها} [148] أراد أن الله تعالى يولي أهل كل ملة إلى الجهة الذي بشاء .

} وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155 إِ (

قوله تَعَالى: ﴿ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ ﴾ [155] قال: هم الذين صار الصبر لهم عيشا وراحة ووطنا، يتلذذون بالصبر لله تعالى على كل حال .

} وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَانِِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186 (( قَ أَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَرْشُدُونَ (186 ((

فَلْيَسْتُجِيبُوا لِي} [186] قال: بالدعاء، {وَلْيُؤْمِنُوا بِي} [186] أي يصدقوني، فأنا حيث ما دعاني مخلصا لا آيسا ولا قنطا .

} الْحَجُّ أَشْهُرٌ مُعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي

الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الثَّقُوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبَابِ (197 {(

قوله } : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى } [197] قال: هو الرفيق إلى ذكر الله تعالى خوفا، إذ لا زاد للمحب سوى محبوبه، وللعارف سوى معروفه.

وقال في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران [97 :قال: الزاد والراحلة، ثم قال: أتدرون ما الزاد والراحلة؟ فقالوا: لا .فقال: الزاد الذكر، والراحلة الصبر. قال : وقد صحبه رجل في طريق مكة فلم يجد يومين شيئا فقال: يا أستاذ أحتاج إلى قوت. فقال: القوت هو الله. فقال : لابد من قوت يقوم به الجسد. فقال: الأجساد كلها بالله عز وجل وأنشد] :من البسيط[

يا حبّ زدني سقاك الشّوق من ديم م \* \* \* يزيدني صوبها الأحزان والكربا

ودام لي لوعة في القلب تحرقني \*\*\* إنّي متى أزداد حبّا زادني طربا

ثم قال: الدنيا هي التي قطعت المنقطعين إلى الله عن الله عز وجلّ. وقال: عيش الملائكة في الطاعة، وعيش الأنبياء بالعلم وانتظار الفرج، وعيش الصديقين بالاقتداء، وعيش سائر الناس عالما كان أو جاهلا، زاهدا كان أو عابدا في الأكل والشرب.

قوله: {واَتَقُون يا أُولِي الْأَلْبابِ [197] {أي يا أهل الفهم عني بالعقول السليمة. وقال: إن الله تعالى أمر هم أن يتقوه على مقدار طاقات عقولهم بما خصهم به من نور الهداية بذاته، والقبول منه، وإفر ادهم بالمعنى الذي ركبه فيهم، وعلمه بهم قبل خلقهم، فذكر هم تلك النعمة عليهم، ودعاهم بتلك النعمة التي سبقت لهم إلى الاعتراف بنعمة ثانية بعد الموهبة الأزلية، وهي حقيقة المعرفة، وقبول العلم بالعمل خالصا له. قيل: فما معنى التقوى وحقيقته؟ قال: الحقيقة لله عز وجل أن تعاجل لدى العمل القليل بالموت، وكذا الخطايا بالعقوبة، فيعرف ذلك فيتقيه، فلا يتكل على شيء سواه. قيل له: قد اختلفت أسباب تقوى الخلق؟ قال: نعم، كما اختلف أفعالهم. قال أبو بكر: فقلت: لقد ثبت في القرآن أن تقوى كل امرئ على حسب طاقته.

فقال: نعم، قد قال الله تعالى: {فَاتَقُوا الله مَا اسْنَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} [التغابن: 16] فردهم إلى ما في طاقتهم. فقلت له: لقد قال الله تعالى: {اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِهِ] {آل عمران: 102] قال سهل: أما أصحابنا فيقولون إن هذا الخطاب لقوم مخصوصين بأعيانهم، لأنهم طولبوا بما لم يطالب به الأنبياء عليهم السلام، وكما قال إبراهيم ويعقوب لأولادهما: {يا بَنِيَّ إِنَّ الله اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ويعقوب لأولادهما: {يا بَنِيَّ إِنَّ الله صَدعا على حسب طاقاتهن، والذين قيل لهم: {اتَّقُوا الله حَقَّ

تُقاتِهِ} [آل عمران: 102] طولبوا بالتقرى على حسب معرفتهم بالله، فكان معنى ذلك، أي اتقوا الله حق تقاته ما قدرتم عليه، لا أنه رخص في ترك التقوى بتلك الآية: {وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] أي مسلمون لأمر الله بكل حال مفوضون إليه، والآخرون ردوا إلى الاجتهاد، فافهم الفرق بين الاثنين في الخطاب، إذا كان اللفظ متفقا والمعنى مختلفا خاص وعام. قال أبو بكر: ثم قال سهل: لو دعا المتقون على المسرفين لهلك الأولون والآخرون منهم، ولكن الله جعل المتقين رحمة الظالمين ليستنقذهم بهم، فإنّ أكرم الخلق على الله عز وجلّ المتقون كما قال الله} : إنّ المنافري عند الله عزد الله عزد وجلّ فليتقه، فإنه أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله عز وجلّ فليتقه، فإنه ينال بالتقوى كرامته، والدخول إلى جنته، ويسكن في جواره، ويفوز فوزا عظيما، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن اتقى الله في سره قربه وأدناه .«

} وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (201) (

رَبُوْكَ إِنَّهُا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً} [201] أي العلم والعبادة خالصا }وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً} [201] أي الرضا، كما قال: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [المائدة: 119. [

} وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224 { (

وسَلُلُ عَن قُولُهُ: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} [224] ما هذا البر؟ فقال: يعني أن لا تصلوا القرابة لعلة اليمين. فقيل له: لقد قال: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُو هَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [177] فقال: يعني ليس من التقوى أن لا تفعلوا غير ذلك {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ [177] {الآية. ألا تراه كيف قال: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [44] يعني اليهود كانوا يأمرون إخوانهم من الرضاعة بطاعة الله تعالى واتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكانوا لا يفعلون ذلك.

} وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلِكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ {(235)

قوله: {وَلكِنَّ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} [235] أي مناكحة قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} [235] أي علم ما في غيب أنفسكم قبل خلقه لكم من فعل حركة أو سكون بخير أمر به وأعان على فعله، وفعل ما نهى عنه، ولم يعصم من

نزل به، وخلى من شاء مع الهوى لإظهار فعل ما نهى عنه، ولم يعصم عدلا منه وحكما، فكان معنى قوله: {ما في أَنْفُسِكُمْ} [235] أي ما لم تفعلوه، {وفِي أَنْفُسِكُمْ} [235] أي ما لم تفعلوه، {وفِي أَنْفُسِكُمْ} الذي يتولى ما ستفعلونه، {فَاحْذَرُوهُ} [235] أي اضر عوا إليه فيه حتى يكون هو الذي يتولى الأمر بالمعونة والتوفيق على الطاعة، ويعصم عن النهي بالنصر والتأييد.

ألا ترون إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: اللهم إن كنا عندك في أم الكتاب أشقياء محرومين فامح ذلك عنا وأثبتنا سعداء مرحومين، فإنك تمحو ما تشاء، وتثبت وعندك أم الكتاب.

قوله } :وَهُوَ أَلَدُ الْخِصام } [204] أي شديد الخصومة بالباطل. وقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدّ الخصم». قوله: {وَزُلْزِلُوا} [214] أي أرادوا به وخوفوا به وحذروا مكر الله عزّ وجلّ وسئلٍ عن قوله: {حَتَّى يَقُولَ الْرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ } [214] أكان قولهم استبطاء لِلنصر؟ قال سهل: لا، ولكن لما أيسوا من تدبير هم قالوا: {مَتَى نَصْرُ الله } [214] فلما علم الله تعالى من تبريهم من حولهم وقوتهم وتدبير هم لأنفسهم وإظهار هم الافتقار إليه، وأن لا حيلة لهم دونه أجابهم بقوله: {أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريبٌ } [214] قال سهل: البلاء والعافية من الله عز وجلّ، والأمر والنهى منه، والعصمة والتوفيق منه، والثواب والعقاب منه، والأعمال منسوبة إلى بني آدم، فمن عمل خيرا وجب عليه الشكر ليستوجب به المزيد، ومن عمل شرا وجب عليه الاستغفار ليستوجب به الغفر إن. والبلوي من الله على وجهين: بلوي رحمة، وبلوي عقوبة، فبلوي الرحمة: يبعث صاحبه على إظهار فقره وفاقته إلى الله عزّ وجلّ وترك التدبير، وبلوى العقوبة: يبعث صاحبه على اختيار منه وتدبيره. فسئل سهل: الصبر على العافية أشد أم على البلاء؟ فقال: طلب السلامة في الأمن أشد من طلب السلامة في الخوف. وقال في قوله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قُلْبَهُ } [التغابن: 11] قال: يؤمن بالله أن بلواه من الله يهد قلبه لانتظار الفرج منه. قوله: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى} [المائدة: 2] أي على أداء الفرائض، لأن البر الإيمان، وأداء الفرائض فرعه، والتقوى السنة، فلا يتم فرض إلَّا بالسنة، ونهي عن التعاون على الإثم وهو الكفر والنفاق، والعدوان و هو البدعة والخصام، و هما لعبان فنهوا عن اللعب، كما أمر وا بالبر و هو الفرض والسنة، وأخذ النفس بالصبر على ذلك كله خالصا لله فيه .

} أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاً قَلِيلاً مِنْهُمُ وَاللهِ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاً قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهِ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246{(

قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ} [246] من هؤلاء الملأ؟ قال سهل: أراد بذلك الرؤساء، ألا ترون في قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد سمع رجلا بعد وقعة بدر وهو يقول: إنما قتلنا يوم بدر عجائز صلعا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أولئك الملأ من قريش» يعني الأشراف والسادات.

} الله لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي اللَّرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْغَطَّيُمُ الْعَظِيمُ (255) (

وسلً عن قُولُه: (الله الله إله إلا هُو الْحَيُّ الْقَبُّومُ} [255] فقال: هذه أعظم آية في كتاب الله تعالى، وفيها اسم الله الأعظم، وهو مكتوب بالنور الأخضر في السماء سطرا واحدا من المشرق إلى المغرب، كنت رأيته كذلك في ليلة القدر مكتوبا، وأنا بعبادان لا إله إلا هو الحي القيوم، فمعنى :الْحَيُّ الْقَيُّومُ القائم على خلقه كل شيء بتجادان لا إله إلا هو الحي القيوم، فمعنى :الْحَيُّ الْقَيُّومُ القائم على خلقه كل شيء بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم المجازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وبالنفاق والكفر والبدعة عذابا، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد بايع الله، فحرام عليه إذا بايعه أن يعصيه في شيء من أمره ونهيه، في سره وعلانيته، أو يوالي عدوه، أو يعادي وليه. قوله: (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ } [255] فالسنة: النعاس، وقال: السنة ما خالط القلب من النوم.

} اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257{(

قُال سهل في قول الله تعالى: {الله وَلِي الَّذِينَ آمَنُوا} [257] أي ولاية الرضا فهو المتولي لهم بما سبق لهم من هدايته ومعرفته إياهم على توحيده وذلك لعلمه بتبرئهم من كل سبب إلا من خالفهم فأخرجوا من الظلمات إلى النور ومن الكفر والضلالة والمعاصي والبدع إلى الإيمان وهو النور الذي أثبته الحق عز وجل في قلوبهم وهو نور بصيرة اليقين الذي به يستبصرون التوحيد والطاعة له فيما أمر ونهى {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ الله فُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُوراً { النور: 40.]

قوله عزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ} [257] أي الشيطان. قال سهل: ورأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء، لأن الشيطان لا يقدر على الإنسان إلّا من طريق هوى النفس، فإن أحس منها بما تهم به ألقى إليها الوسوسة.

} وَإِذْ قَالَ إِبْرِ اهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبُعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْ هُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260{(

وسئل عن قوله: {وَإِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} [260] أفكان شاكا في إيمانه حتى سأل ربه أن يريه آية ومعجزة ليصح معها إيمانه؟ فقال سهل: لم يكن سؤاله ذلك عن شك، وإنما كان طالبا زيادة يقين إلى إيمان كان معه، فسأل كشف غطاء العيان بعيني رأسه ليزداد بنور اليقين يقينا في قدرة الله، وتمكينا في خلقه، ألا تراه كيف قال } :أوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى} [260] فلو كان شاكا لم يجب ب «بلي»، ولو علم الله منه الشك وهو أخبر ب «بلي» وستر شكه لكشف الله تعالى ذلك، إذ كان مثله مما لا يخفى عليه، فصح أن طلب طمأنينته كان على معنى طلب الزيادة في يقينه.

فقيل: إن أصحاب المائدة طلبوا الطمأنينة بإنزال المائدة، وكان ذلك شكا، فكيف الوجه فيه؟ فقال: إن إبراهيم عليه السلام أخبر أنه مؤمن، وإنما سأل الطمأنينة بعد الإيمان زيادة، وأصحاب المائدة أخبروا أنهم يؤمنون بعد أن تطمئن قلوبهم، كما قال: {وتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنا} [المائدة: 113] فأخبروه أن علمهم بصدقه بعد طمأنينتهم إلى معاينتهم المائدة يكون ابتداء إيمان لهم.

وقال أبو بكر: وسمعته مرة أخرى يقول: {وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [260] أي لست آمن أن يعارضني عدو لك إذا قلت: {رَبِّيَ الَّذِي} [258] فيقول: أنت رأيته يحيي ويميت، فيطمئن قلبي إلى الإجابة بنعم إذا شاهدت ذلك، ولذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «(ليس الخبر كالمعاينة»)،

وقال سهل ! وفيها وجه آخر أنه سأله أن يريه إحياء الموتى طمأنينة له في أنه اتخذ خليلا

قال سهل: وفيه وجه آخر معناه :أن سؤالي إياك لا أستحق به عليك إلّا ما تحققه لي، وذلك موقف الخواص من خلقه، فسؤالي إياك أن تريني إحياء الموتى ليطمئن قلبي مني، وقد كان في الجاهلية يسمى الخليل. قلنا فقوله: {لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [260] أي خلتي، هذا لما أعلمه أنك تحيي وتميت.

وسئل سهل: إذا بلغ العبد إلى كفاح العيان ما علامته في البيان؟ فقال: يغلب بطرد الشيطان، وهو أن النفس في معاينة الهوان، ولا سبيل إليه للنفس والشيطان بعزلهما عن الشيطان إلّا بحفظ الرحمن. وقال: [من الوافر [ كفايات الكفاح بحسن ظنّي \*\*\* كنسج العنكبوت بباب غار وحسن الظنّ جاوز كلّ حجب \*\*\* وحسن الظنّ جاوز نور نار علامات المقرّب وواضحات \*\*\* بعيد أم قريب ليل سار فمن كان الإله له عيانا \*\*\* فلا نوم القرار إلى النهار

تقاضاه الإله لهم ثلاثا \*\*\* فهل من سائل من لطف بار

متى نجس الولوغ ببحر ود \*\*\* فدع شقى النباح بباب داري

ألا يا نفس و الشيطان أخسو ا \*\*\* كبطلان الوساوس و الغمار

قوله :كفايات الكفاح بحسن ظني كأنه أشار إلى قوله: {أُوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ] {فصلت: 53] فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: {«بلي يا ربِّ» وكذلك لَما أنزلت أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8] قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «بلي يا رب» ومن طريق فهمهم القرآن: أو لم يكف بربّك يا محمد بنصرتك في الدنيا على أعدائك بالقتل والهزيمة، وفي العقبي بالمقام المحمود والشفاعة، وفي الجنة باللقاء والزيارة. وقوله» :كنسج العنكبوت بباب غار) وذلك أنّ غار العارفين هو السر، واطلاع رب العالمين إذا بلغوا إلى مقام الكفاح، وهو عيان العيان بعد البيان، فليس بينهم وبين الله تعالى إلّا حجاب العبو دية بنظر ه إلى صفات الربوبية و الهوية و الإلهية و الصمدية إلى السرمدية بلا منع ولا حجاب، مثل من طريق الأمثال كنسيج العنكبوت حول قلبه، وسره فؤاده بلطف الربوبية وكمال الشفقة بلا حجاب بينه وبين الله تعالى كنسج العنكبوت بباب غار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صرف الله به جميع أعدائه من ۗ صناديد قريش بدلالة إبليس إياهم عليه، كذلك أهل المعرفة إذا بلغوا إلى مقام العيان بعد البيان انقطع وصرف وساوس الشيطان وسلطان النفس، وصار كيدهم ضعيفا، بيانه قوله: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً} [النساء: 76] يعني صار عليهم ضعيفا كما قال: {إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطْأَنَّ} [الحجر: 42] لأن العبد إذا جاوز بحسن ظنه جميع الحجب، حتى لا يكون بينه وبين الله حجاب، فليس للنفس والشيطان والدنيا دخول على قلبه وفؤاده بالوساوس، ولذلك قال النبي صلَّى الله عليه وسلِّم: «ررأيت البارحة عجبا عبد بينه وبين الله حجاب فجاء حسن ظنه بالله فأدخله

وقوله: «وحسن الظن جاوز نور نار «كأنه أشار إلى متابعة الرسول شرفا بتفضيله على الخليل والكليم، لأن الأنبياء والأولياء في مقام رؤية النار والنور على مقامات شتى، فالخليل رأى النار وصارت عليه بردا وسلاما، والكليم رأى النار نورا بيانه قوله } :إنِّي آنَسْتُ ناراً } [طه: 10] وكان في الأصل نورا مع قوله: {أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ } [النمل: 8] يعني موسى في وسط النور فاشتغل بالنور فعاتبه فقال: لا

تشتغل بالنور فإني منور النور، بيانه: {إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [طه: 12] وأما الحبيب صلّى الله عليه وسلّم فأراه النار والنور، وجاوز حجاب النار والنور، ثم أدناه بلا نار ولا نور، حتى رأى في دنوه الأدنى منوّر الأنوار، بيانه قوله: {ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأَى} [النجم: 11] فرفع الحبيب عن مقام الخليل والكليم ومقامات جميع الأنبياء المقربين، حتى صار مكلما بالله بلا وحي ولا ترجمان أحد، بيانه قوله: {فَأُوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أَوْحَى} [النجم: 10] يعني قال الحبيب للحبيب سرا و علمه وأكرمه بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.

وقوله: علامات المقرب واضحات أراد أن جميع الأنبياء والملائكة لهم قربة، ومحمد صلّى الله عليه وسلّم أقربهم قربة، على وزن أفعل، يقول قريب وأقرب، فالقريب يدخل في الفهم والوهم والتفسير، وأما الأقرب خارج عن الفهم والوهم والتفسير، وما بعده لا يدخل في العبارة ولا في الإشارة، وذلك أن موسى عليه السلام لما سمع ليلة النار نداء الوحدانية من الحق فقال: إلهي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فنادى الكليم من مكان القريب والبعيد أنه قريب.

ولم يكن هذا في وصف الرسول حينئذ صيره مقربا، حتى سلّم الله عليه فقال :السلام عليكم، وإن الله تعالى مدح أمته فقال : إو السّابِقُونَ السّابِقُونَ (10) أُولئِكَ الْمُقرَّبُونَ} [الواقعة: 10- 11] ولم يقل القريبون، وعلامات المقرب واضحات من هذه الأمة، فالقريب وجد من الله المنة والكرامة، والبعيد وجد من الله العذاب والعقوبة، والمعبد وجد من الله اللقاء والزيارة.

قوله: فمن كان الإله له عيانا علامات المشتاقين، فليس لهم نوم و لا قرار لا بالليل ولا بالليل ولا بالنهار، والمخصوص بهذه الصفة صهيب وبلال، لأن بلالا كان من المشتاقين، وكذلك صهيب، لم يكن لهما نوم و لا قرار. وقد حكي أن امرأة كانت اشترت صهيبا فرأته كذلك فقالت: لا أرضى حتى تنام بالليل لأنك تضعف فلا يتهيأ لك الاشتغال بأعمالي، فبكى صهيب وقال: إن صهيبا إذا ذكر النار طار نومه، وإذا ذكر الجنة جاء شوقه، وإذا ذكر الله تعالى طال شوقه.

وقوله: «تقاضاه الإله لهم ثلاثا» لأن «هل» من حروف الاستفهام، وأن الله عز وجل يرفع الحجاب كل ليلة فيقول: «هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟». فإذا كانت ليلة القدر رفع الله الشرط فقال: «غفرت لكم وإن لم تسألوني، وأجبت لكم قبل أن تدعوني«، وهذا غاية الكرم.

قوله: «متى نجس الولوغ ببحر ود» أشار إلى ولوغ الكلب، إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات أو ثلاثا، باختلاف الألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ولو أن ألف ألف كلب ولغوا في بحر؟ فلا اختلاف بين الأمة أن البحر لا ينجس بوساوس الشيطان، وولوغه في قلوب العارفين والمحبين في بحر الوداد متى

يوجب التنجس، لأنه كلما ولغ فيه جاءه موج فطهره.

وقوله: «فدع شقي النباح بباب داري» يعني دع يشقى إبليس يصيح على باب الدنيا بألوان الوساوس، فإنه لا يضرني، كقوله: {إِذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا} [الأعراف: 201] بالوحدانية مع قوله} :وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَذْبارِ هِمْ نُفُوراً} [الإسراء: 46.

قوله: ﴿ إِخْسُوْوا } تَبَاعُدُوا عَنِي، يَقَالَ لَلكُلْبِ اخْساً عَلَى كَمَالُ البَعْدُ والطَّرِد، وبهذا عاقبهم في آخر عقوباته إياهم، كقوله: {اخْسَوُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108]. قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَي الصَّلُواتِ } [238] أي داوموا على إقامتها. وأما قوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [النور: 56] فعلى وجهين أحدهما الإقرار بها من غير تصديق، كما قال في براءة: {فَإِنْ تَابُوا] {: 5] أي من الشرك، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَإِيتَاء الزِّكَاة {فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ } [التوبة: 5]، وكقوله } :فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي النَّذِينِ } [التوبة: 5]، ومواليكم، ونظيرها في السجدة. والوجه الثاني :الإقامة، كما قال في المجادلة: { فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزِّكَاةَ ] {المجادلة: {1]، ونظيرها في المرادلة: {1]، ونظيرها في المرادلة: {1]، ونظيرها في المرادلة: {1]، ونظيرها في المرادلة والمرادلة إلى المحادلة إلى المحادلة إلى المجادلة إلى المحادلة إلى المؤمل المؤملة المؤمل المؤمل

وقال في المائدة: { الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ } [المائدة: 55] أي يتمونها. وسئل عن قوله } :وَ الصَّلاةِ الْوُسْطَى } [238] ما معنى ذكر ها مفردة؟ قال: إنما أفردها لاختصاص من الصلوات وإن كانت داخلة في جملتها، كما انفرد جبريل وغيره بالذكر لاختصاصهم من جملة الملائكة.

قال: وفيها وجه آخر، وهو أن أوقات سائر الصلوات مشهورة عند العالم والجاهل، فعلامتها واضحة، ووقت العصر أخفى، فحثّ على مراعاتها في وقتها بما خصها من الذكر. قوله: {وقُومُوا بِنِّهِ قانِتِينَ} [238] أي قاموا لله في الصلاة مطيعين. فكم من مصلّ غير مطيع كالمنافق ونحوه. وسئل النبي صلّى الله عليه وسلّم أي الصلاة أفضل؟ فقال» :طول القنوت أي طول القيام»، وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه: القنوت السكوت، لأنا كنا نتكلم في الصلاة، فأنزل الله تعالى: {وَقُومُوا بِلهِ قانِتِينَ} القيام الرجل فيه بالدعاء من غير قراءته القرآن، بل هو التعظيم بالدعاء.

} الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ (269{( وما يَخَكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} [268] قال: هو أن وسئل عن قوله: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} [268] قال: هو أن يأخذوا الشيء من غير حله، ويضعوه في غير محله. والشيء من غير حله، ويضعوه في غير محله. وسئل عن قوله: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} [269] قال: روى أبو

سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «القرآن حكمة الله عزّ وجلّ بين عباده فمن تعلم القرآن وعمل به فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلّا أنه لا يوحى إليه يحاسب حساب الأنبياء عليهم السلام إلّا في تبليغ الرسالة». وأخبرني محمد بن سوار عن عقبل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» :القرآن حكمة فمن تعلم القرآن في شبيبته خلط بلحمه ودمه. ألا وإن النار لا تمس قلبا وعى القرآن، ولا جسدا اجتنب محارمه وأحل حلاله وآمن بمحكمه ووقف عند متشابهه ولم يبتدع فيه « وقال مجاهد وطاووس : الحكمة القرآن، كما قال في النحل: {ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ } [النحل: {النحق، كما قال في القرآن، وقال الحسن : الحكمة: الفهم في القرآن، والحكمة النبوة، وقال الحسن : الحكمة النبوة من الكتاب. وقال قتادة : الحكمة: هي الفقه في دين الله عز وجلّ، واتباع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

وقال السَّدى : الحكمة النبوة. وقال: زيد بن أسلم : الحكمة العقل. وقال الربيع ابن أنس: الحكمة خشية الله تعالى وقال ابن عمر: الحكمة ثلاث: آية محكمة، وسنة ماضية، ولسان ناطق بالقرآن. وقال أبو بكر: قال سهل: الحكمة إجماع العلوم، وأصلها السنة، قال الله تعالى: {وَانْكُرْنَ ما يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34] فالآيات الفرض، والحكمة السنة وأراد سهل من ذلك أن العرب تَّقُول: حكمت الرَّجل إذا منعته من الضرر والخروج عِن الحِق مثل قوله: {حِكْمَةَ بِالْغَةُ } [القمر: 5 [قال: أي تامة، كما قال: { آتَيْناهُ كُكُماً وَعِلْماً } [الأنبياء: 74] فهي حينئذ بلغت إلى أهلها دون غيرهم، فهم في كل حال فيها ينطقون، وإلى أحكامها يفز عون، وعن معانيها يكشفون، كما قيل: زاحم الحكماء، فإن الله يحيى القلوب الميتة بالحكم، كما يحيى الأرض الميتة بوابل المطر ثم قال: رأس مال الحكمة ثلاث: الأول رياض النفس في المكروهات، والثاني فراغ القلب عن حب الشهوات، والثالث القيام على القلب بحفظ الخطرات، ومن راقب الله عند خطرات قابه عصمه عند حركات جوارحه. وقال عمر بن واصل: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ} [269] أي يؤتي الإصابة في كتابه من يشاء، كما قال الله تعالى لأزواج النبي صلّى الله عليه وسلَّم عند تعداد النعم عليهن: {وَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب [34] :فالآيات القرآن، والحكمة ما جاء به الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم من المستنبط منها، كما قال على رضى الله عنه: الآيات رجل آتاه الله فهما في كتابه.

}لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ النَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

وُسُئل عن قوله: {لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ} [273] وعن الفرق بينهم وبين المساكين. فقال: الله تعالى وصف الفقير بصفة العدم من حال سؤال الافتقار واللجأ إليه، ووصفهم بالرضا والقنوع، فقال تعالى: {لا يَسْئُلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَأَ } [273] وهم أصحاب صفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهم نحو من أربعين رجلا، ليست لهم في المدينة مساكن و لا عشائر ، فهذه أحوال أقوام مدحهم الله تعالى لشدة الافتقار إليه، لا استطاعة لهم ولا قوة إلا به ومنه، هو حولهم وقوتهم، نزع عنهم قوة سكون قلوبهم إلى غيره، وهو وسوسة النفس إلى شيء دون الله تعالى، فهم بهذا الوصف أعلى حالاً، فمن ردِّه الله تعالى إلى مساكنة نفسه فقال } المَساكينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ } [الكهف: 79] فردهم إلى حالتهم التي قد سكنوا إليها. وأما الفقير الذي سلمه الفقر إلى الله تعالى إن حركته في موت نفسه فهو أحسن حالا من الذي سكن إلى حال له لمتابعة نفسه. قال عمر بن واصل: وإذا كان الفقير إلى الله عزّ وجلّ الراضي لا يسكن إلّا بالرضا والتسليم، فقد كمل له الاسمان جميعا الفقر والمسكنة قال أبو بكر سمعت سهلا يقول الفقير العاجز، وهو الفقر بلبلبة القلب إلى الله عزّ وجلّ، والسكون إليه بالطاعة والمسكنة ذل، وهي المعصية لله. قال: وحكى الحسن عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال لما أنزلت هذه الآية: «صانعوا الفقراء ليوم ملكهم فقيل: يا رسول الله ومتى ملكهم؟ قال: يوم القيامة .«

} وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281 { (

وُسئل عَن قوله: {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [281 [فقال: هي آخر آية ختم الله تعالى بها القرآن، وتوفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد نزولها بثمانين بوما.

ثم قال: إذا دخلت مظالم ليلة أهل الدنيا لأهل الدنيا ذهب النوم والقرار عن أهل السجن، ما يدرون ما يصنع بهم بدعتي عليهم، فيقتلون أو يعذبون، أم يعفى عنهم فيطلقون، فهذه مظالم أهل الدنيا لأهل الدنيا، فكيف مظالم الحق لأهل العقبى؟.

} لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُواخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286{( قوله: {لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها} [286] أي طاقتها،

{لَها ما كَسَبَتْ [286] {أي ثواب العمل الصالح،

{وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [286] يعني أوزار الذنوب.

ثم قال: من لم تهمه الذنوب السالفة لم يعصم في أيامه الغابرة، ومن لم يعصمه الله تعالى في بقية أيامه فهو من الهالكين في معاده. قيل له: متى يعرف الرجل ذنوبه؟ قال: إذا حفظ أنوار قلبه فلم يترك شيئا يدخل عليه ولا يخرج منه، إلّا بوزن، حينئذ يعرف ذنوبه، فمن فتح على نفسه باب حسنة فتح الله عليه سبعين بابا من التوفيق، ومن فتح على نفسه باب سيئة فتح الله عليه سبعين بابا من الشر من حيث لا يعلمه العبد، وما من قلب يهم بما لا يعنيه إلّا عوقب في الحال بتضييع ما يعنيه، ولا يعرف ذلك إلّا العلماء بالله. وسئل عن قوله: {إنْ تَرَكَ خَيْرًا } [180] ما هذا الخير عندك؟

قال: المال الحلال، كما قال الله تعالى: {ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْر } [215] أي من مال حلال في وجوهه وابتغاء مرضاته، فقال: {وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر } [272] أي من مال حلال، {يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} [272] أي توفون الجزاء من الله تعالى على فعلكم وما قصدتم به. وسئل عن قوله } :وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ } [177] أي في بداية الأمر بالسنة، {وَالضَّرَّاءِ } [177] أي في اجتناب المنهي ظاهرا وباطنا في أكل الحلال، والبأساء في الظاهر الفقر، والضراء الشدة، {وَحِينَ الْبَأْسِ [177] {أي عند القتال.

وسئل عن قوله: {أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [206] قال: يعني الحمية، كما قال في ص: {في عِزْةٍ وَشِقَاقٍ} [ص: 2] أي في حمية واختلاف. وقوله: {يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللهِ} [165] أي يحبون الانداد كحبهم الله عز وجلّ، فقد وصف الله تعالى شدة كفر هم وصدقهم في حال الكفر جهلا، ووصف محبة المؤمنين وصدقهم في الإيمان بالله تعالى حقا، ثم فضل المؤمنين بالمعرفة فقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللهِ} [165] بمعرفتهم وسائر أسباب العبد المؤمن إلى الإقبال عليه وإقامة الذكر له، وتلك منزلة العارفين المحبين، إذ المحبة عطف من الله تعالى بخالصة الحق. فقيل له: ما علامة المحبة؟ قال: معانقة الطاعة ومباينة الفاقة.

وقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: أتدري لم ألقيت عليك محبتي؟ فقال: لا يا رب فقال: لأنك ابتغيت مسرتى يا موسى :أنزلني منك على بال، ولا

| سحانه وتعالى | ك عليّ، والله س | ي، فإن طريقا | ، همتك ذكر ي | ي حال، وليكز | ں ذک <i>ر ي</i> علـ<br>لم . | تنس<br>أ ع |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|
|              |                 |              |              |              |                             |            |
|              |                 |              |              |              |                             |            |
|              |                 |              |              |              |                             |            |
|              |                 |              |              |              |                             |            |
|              |                 |              |              |              |                             |            |
|              |                 |              |              |              |                             |            |
|              |                 |              |              |              |                             |            |

# 3 سورة آل عمران

} وَأَنْزَلَ الْفَرْقَانَ} [4] يعني القرآن فيه المخرج من الشبهة والضلالة. هُهُو الَّذِي أُنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ (7 (رَبَّنا لا تُرْغُ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ (8 { (

قُوله } :فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتَّنَةِ } [7] يعني الكُفر . ﴿ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلَهُ تَأْوِيلَهُ } [7] يعني تفسيره على ما يوافق هوى نفوسهم. ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله ﴾ [7] قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام لا يعنر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسيره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلّا الله تعالى، فمن ادعى علمه سوى الله عز وجل فهو كاذب.

قوله } : وَالرَّ الْسِخُونَ فِي الْعِلْم } [7] قال: حكي عن علي رضي الله عنه: هم الذين حجبهم العلم عن الاقتحام بالهوى والحجج المضروبة، دون الغيوب لما هداهم الله وأشرفهم على أسراره المغيبة في خزائن العلوم فقالوا: {آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا} [7] فشكر الله تعالى لهم وجعلهم أهل الرسوخ والمبالغة في العلم زيادة منه لهم، كما قال الله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْماً} [طه: 114] قال سهل: استثنى الله تبارك وتعالى الراسخين في العلم بقولهم: {كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا} [7] يعني الناسخ والمنسوخ والمنسوخ والمتشابه، وهم الكاشفون عن العلوم الثلاثة إذ العلماء ثلاثة:

الربانيون والنورانيون والذاتيون، وبعد العلوم الأربعة: الوحي والتجلي والعندي واللدني، كما قال تعالى: { آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَمْناهُ مِنْ الْدُنّا عِلْماً} [البقرة: 269] لَدُنّا عِلْماً} [البقرة: 269] لَدُنّا عِلْماً} [البقرة: 269] أي وما يتذكر إلّا أولو الفهم والعقول الذين يقولون: {رَبّنا لا تُرغ قُلُوبَنا بعد إذ هديتنا بهداية بعد إذ هديتنا بهداية منك، {وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَنْتَ الْمَوَهَابُ} [8 [لمن رجع إليك بالافتقار والتضرع والمسكنة. ثم قال سهل: ليس للعبد حيلة سوى أن يواظب في جميع عمره على قول: «رب سلم سلم، الأمان الأمان، الغوث.«

قال الله تعالى: {كُما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف: 29 [يعني ينبغي للموحد أن يعلم يقينا أنه ليس كل من أحب الحق أحبه، لأن إبليس قابله بعلاء الحب فقال: {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً} [الإسراء: 61 [وأنت الله لا يجوز أن يعبد غيرك، حتى لعنه. فليس كل من تقرب إليه قبله وليس كل من أطاعه قبل طاعته، إنه بصير بما في الضمير، فلا يأمن أحد أن يفعل به كما فعل بإبليس لعنه بأنوار عصمته، وهو عنده في حقائق لعنته، ستر عليه ما سبق منه إليه حتى عاقبه بإظهاره عليه، فليس للعبد إلا استدامة الغوث بين يديه. وقد كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: «بيا ثابت المثبتين ثبتني بثباتك، يا ثابت الوحدانية لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين». وكان يقول: «يا ولي الإسلام وأهله ثبتني بالإسلام حتى ألقاك به»، قال: وموضع الإيمان بالله تعالى القلب، وموضع الإسلام الصدر، وفيه تقع الزيادة والنقصان.

} قُلْ أَأُنَبِّنُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15{(

وقوله: {وَأَزْواجُ مُطَهَّرةٌ} [15] يعني من الأحداث التي كانت تنالهن في الدنيا من الحيض وغيره، ألا ترى إلى قوله: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً] {الإنسان: 21] أي طهر هم به من بقاء أدناس الدنيا.

} شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18{(

} قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُغِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُغِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُغِزُّ مَنْ تَشاءُ وَيُذِكُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ) 26 ( )

قُوله: ُ {قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [26] يعني المعرفة والتوحيد وشرائع دينك الإسلام والعاقبة المحمودة، وهو أن يتولى الله العبد ولا يكله إلى نفسه. قوله } :وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَقَرَّقُوا } [103] أي تمسكوا بعهده وهو التوحيد، كما قال تعالى: {أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً } [مريم: 78] أي توحيدا وتمسكوا بما ملككم من تأدية فرضه وسنة نبيه، وكذلك قوله: {إلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ } [112] معناه إلا بعهد من الله ودينه، وإنما سماه حبلا لأنه من تمسك به توصل إلى الأمر الذي يؤمنه.

قوله: ( و كَيُحَذِّرُ كُمُ الله نَفْسَه } [28] قال: أي عدله، لأن النار عدله لمن

خالفه، والجنة فضله لمن أطاعه، ألا ترون إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يا من لا يرجى إلّا فضله ولا يخشى إلّا عدله.«

}إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرِ انَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً قَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35 { ( مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35 { ( قوله: { قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرِ انَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } [35] أي حررته وأعتقته من رق الدنيا من متابعة هواه ومرادات نفسه، وجعلته خادما لعباد بيت المقدس خالصا لله تعالى .

} فَتَقَبَّلُها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلُها زَكُرِيًا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيًا الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابِ (37 { ( هُوَ مِنْ عِنْدِ حِسابِ (37 } ( ) فَتَقَبَّلُها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ [37] { أي وقال: الملك الأعلى أولى بالمحرر عن رق النفس ورق الدنيا } وأنْبتَها نباتاً حَسَناً } [37] قال: بالعمل الصالح في ذكر الله تعالى وجوارحها في خدمة الله وقلبها في معرفة الله عز وجل .

} يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43 { ( } يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ } [43] أي شه فصلي، وإياه بالإخلاص فاعبدي، وإليه بالدعاء فاقنتي وتضرعي .

} قالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ إِذا قَضَى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47 { ( قضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } قوله: {كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [47] قال: إذا كان في علمه السابق الأزلي أمر فأراد إظهاره قال له كن فيكون، قال القائل شعر: [من الطويل.[ قضى قبل خلق الخلق ما هو خالق \*\*\* خلائق لا يخفى عليه أمورها هو إها و مضمر قلبها \*\*\* وقبل الهوى ما ذا يكون ضميرها في الما ينهو عليه أمورها في الله الله ينهون ضميرها في الله المهوى عليه أمورها في الله المهوى عليه أمورها في الله المهوى عليه أمورها في الله المهوى الله المهوى الله المهوى الله في الله المهون ضميرها في الله المهوى الله المهون في اللهون في قبل اللهون في الهون في اللهون في الهون في اللهون في اللهون في الهون

} فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبينَ (61) { (

قوله: {ثُمَّ نَبْتَهِلُ [61] {أي يدعو بعضنا على بعض باللعنة والمبتهل الداعي، والابتهال الدعاء، والمسبح الذاكر، وهو الذي لا تكتبه إلا الحفظة لأنه مشاهدة المذكور في الذكر بالمذكور وهو معنى قوله: «أنا جليس من ذكرنى وحيثما التمسنى عبدي وجدنى .«

} قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ {(64)

قوله: {قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالُوْ اللّٰي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ} [64] يعني إلى طمع عدل بيننا وبينكم، لأنهم كانوا مقرين بأن خالقهم وخالق السماوات والأرض هو الله تعالى، فنوحده ولا نعبد إلّا إياه. وأصل العبادة: التوحيد مع أكل الحلال وكف الأذى، ولا يحصل الأكل الحلال إلّا بكف الأذى، ولا كف الأذى إلّا بأكل الحلال، وأن تعلموا أكل الحلال وترك أذى الخلق والنية في الأعمال كما تعلموا فاتحة الكتاب، ليصفوا إيمانكم وقلوبكم وجوارحكم، فإنما هي الأصول. قال: حكى محمد بن سوار عن الثوري أنه قال: منزلة لا إله إلّا الله في العبد بمنزلة الماء في الدنيا، قال الله تعالى: {وَجَعَلْنا مِنَ اللّماءِ كُلَّ شَيْءٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فهو ميت. قال سهل: وإني لأعرف رجلا من أولياء الله تعالى اجتاز برجل مصلوب وجهه إلى غير القبلة، فقال: من أولياء الله تعالى اجتاز برجل مصادقا: «لا إله إلّا الله»، ثم قال: اللهم أين ذلك اللسان الذي كنت تقول به صادقا: «لا إله إلّا الله»، ثم قال: اللهم أين ذلك اللسان الذي كنت تقول به صادقا: «لا إله إلّا الله»، ثم قال: اللهم أين ذلك اللسان الذي كنت قال فاستدار نحو القبلة بقدرة الله .

} وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ { (73) قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ } قوله: {وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ } قوله: {وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ } [73] أي كثير العطاء يقدر بقدرته الأزلية أن يعطي جميع ما يسأل، وهو المحيط بكل شيء، كما قال: {وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً } [طه .[98] :

} ما كانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْنُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما

كُنْتُمْ تَدْرُّسُونَ (79{(

وسئل عن قوله: {وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ ثُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [79] قال محمد بن سوار: الربّاني الذي لا يختار على ربه أحدا سواه، وهو اسم مشتق من الربوبية. وقال سهل: الربانيون هم العالمون في الدرجة من العلم بالعلم. كما قال محمد بن الحنفية، لما مات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد مات هذا اليوم رباني هذه الأمة. وإنما نسب إلى الرب لأنه عالم من علمه. كما قال: {مَنْ أَنْبَاكَ هذا قالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3]، فنسبه إلى النبوة بما علمه الله عز وجلّ. والعلماء وجلّ. والمنة فهو منبئ. والعلماء من الله عز وجلّ. وقال عمر بن واصل: الربانيون هم المجموعون من العلماء، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق.

} وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (85{ (

قوله } :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً} [85] قال: الإسلام هو التفويض كقوله: } وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [102] أي مفوضون وكذلك قوله: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ} [19].

} لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ {(92)

وسَئلُ عَن قُوله: {لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [92] أي لن تبلغوا التقوى كلها حتى تحاربوا أنفسكم، فتنفقوا بعض ما تحبون، ولا إنفاق كإنفاق النفس في مخالفتها وطلب مرضاة الله عز وجل وحكي عن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم، فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الخوف من خالقنا، والحذر من عقوبة عصياننا فقال: حق على الله أن يؤمن الخائف. قال: فجاوزهم إلى ثلاثة هم أشد نحولا، فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الشوق إلى ربنا. فقال: حق على الله أن يعطيكم ما رجوتم. فجاوزهم إلى ثلاثة نفر مهم أشد نحولا، كأن وجوههم البدور، قال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الحب قال: أنتم المقربون ثلاثا، فمن أحب الله تعالى فهو المقرب، فقالوا: الحب قال: أنتم المقربون ثلاثا، فمن أحب الله تعالى فهو المقرب، والمرتبة الثانية مرتبة المشتاقين، ثم يبلغ العبد المرتبة الثالثة، وهي المحبة، ألا ترون أنهم كيف اتفقوا كلهم فيمن الكل له، وأعرضوا عن الكل إلى من له الكل؟.

}إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (96 ( وقوله } : إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً [96] {أي أول بيت وضع للناس بيت الله عز وجلّ بمكة هذا هو الظاهر، وباطنها الرسول يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد من الناس.

} يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106 { ( قوله } :يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ } [106] يعني تبيض وجوه المؤمنين بنور إيمانهم، } وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ } [106] الكافرين بظلم كفرهم. وسئل عن قوله : إيمانهم، } وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ } [البقرة: 61] فقال : هذه الأجسام الغرض منها ما أودع الله فيها من الودائع، ابتلى الله الخليقة بها، فمنها ما هو اعتبار للطائعين وهو الكفر، ومنها ما هو حجة على الغافلين، وهو

المعرفة والتصديق في الأقوال والأفعال، كما قال: {وَجَعَلَ الظّلَماتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: 1] فباطن هذه الآية: النور العلم، والظلمات الجهل، لقوله: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40] أي ما يستبصر به القلب الإيمان بالله، فنور الإيمان من أعظم منن الله عز وجل وكراماته. والثاني الطيب من القول، وهو قوله تعالى: {تَعالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ} [64] [الآية.

والثالث إطاعة بالجوارح خالصا لله، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقنوع والرضا، فدعاهم بذلك إلى أطيب القول وأحسن الفعال، ولو لم يكن الإيمان بالله والقرآن الذي هو علم الله فيه الدعوة إلى الإقرار بالربوبية والتعبد إياه في الفزع، لم تعرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجابهم من الخلق.

} وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141 { ( قوله } :وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا } [141] يعني تخليصهم من عيوب الذنوب، كما أخلصوا له بالعمل، وهو الجهاد في سبيل الله، { وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ } [141] أي وليهلك الكافرين بالذنوب عن الابتلاء .

} وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْأَخْرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152 { (

قوله: {وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ إِ 149] {يعني الفئة المنهزمة يوم أحد حين لم يستأصلهم جميعا. {وَالله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [152] بالعفو عنهم وقبول التوبة منهم.

} إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155 {( قوله} : إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا } [155] فسئل ما هذا الكسب؟ فقال: هو الإعجاب الذي كان منهم بكثرة عددهم يوم حنين، وأخذهم العزة يوم بدر، وكان لشرك الشيطان إياهم بعد مساكنة قلوبهم ورؤيتهم نفوسهم بما سولت لهم أنفسهم من الإعجاب، فترك الله عصمتهم جزاء لهم. وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم حين سمع من أصحابه يوم حنين يقولون لن نؤتى من قلة: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» من تدبيركم إلى نفوسكم بحال، دون الافتقار إلى الله عزّ وجلّ، ألا ترى أن داود عليه السلام لما سأل ربه اللحوق بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق فقال له: لست هناك يا داود. فقال : ولم يا رب؟

فقال: لأن أولئك ابتليتهم فصبروا ولم يعرفوا الدنيا ولا عرفتهم وإنك عرفت الدنيا وعرفتك واتخذتها أهلا. فقال داود عليه السلام :فأرني من عبادك من لو ابتليته صبر. فقال الله عز وجلّ: فإني مبتليك. فكان هو المبتدي في طلب البلاء للامتحان من الله تعالى، يعني وذلك لعلم الله السابق في غيب مستور تفرد بمعرفته، فأتاه إبليس في صورة حمامة، وكان من قصته وقصة أوريا ابن حنان ما كان، والله تعالى لم يعصمه من الهم والقصد والفعل، وعصم يوسف من الفعل ولم يعصمه من الهم والقصد.

} فَيِما رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ عَلَى اللهِ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ يَخْدُهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

قُولُه: {ُفَيِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ} [159] يعني بتعطف من الله لنت لهم {وَلُوْ كُنْتَ فَظًا} [159] إباللسان {غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ} لهم {وَلُوْ كُنْتَ فَظًا} [159] أي تجاوز عن زلهم {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ } [159] أي تجاوز عن زللهم {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فِي الْأَمْرِ } [159] أي لا تبعدهم بالعصيان عنك وأشملهم بفضلك فإنك بنا تعفو وبنا تستغفر وإيانا تطالع، {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ } [159] أي إذا أردت إمضاءه بعد المشورة {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ } [159] أي إذا أردت إمضاءه بعد المشورة {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ } [159] أي ثق بالله مع

ذلك، وفوض إليه جميع أمورك، وافتقر إليه دون غيره فلم يخرج من الدنيا حتى كشف الله تعالى في قلبه العلوم التي كانت بينه وبين الله تعالى بلا واسطة فيها، لما كان يجب من النظر والتفكر اعتبارا بقدرة ربه، كي ينال المزيد من الله تعالى كما أمره بقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً} [طه [114] : وقد حث على ذلك أمته بما روى عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال» :شاوروا المتقين الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون على أنفسهم في أمور كم». وقال: «شاوروا العلماء الصالحين فإذا عزمتم إلى إمضاء ذلك فتوكلوا على الله». وقال: آخ من الإخوان أهل التقى، واجعل مشورتك من يخاف الله تعالى، ولا يكن كلامك بدلا، ولا تعادين أحدا أبدا حتى تعلم كيف صنعه بينه وبين الله تعالى، فإن كان حسن الصنيع فلا تعادينه، فإن الله تعالى لا يكله إليك، وإن كان سيئ الصنيع فلا تعادينه، فإن الصنيع السوء يكفيه. وقال :من استشير فأشار بغير رأيه سلبه الله تعالى رأيه يعنى غشه فيما أشار به عليه، وقال: من شاور واتكل في إمضاء ما عزم ثم ندم فقد اتهم الله تعالى. قوله } :إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ } [160] قال: الخذلان هو غاية الترك، وأما الترك فإن صاحبه يذنب و هُو مقر بذَّنبه، فإذا أذنب على أنه ديانة فهو الخذلان، و هُو عقوبة الله تعالى صاحب الخذلان لأنه أقامه على ذنبه مع علمه به وتسويفه بالتوبة، ألا ترى أن إبليس لما أبى وأصر عليه بعد الإباء خذله الله بعلمه السابق فيه، لأنه أراد منه ما علم ولم يرد منه ما أمره به، وآدم عليه السلام لما لم يكن بالترك مخذولا أقر بالذنب بعد إتيانه ورجع إلى ربه جل و عز ، فقبل تو بته .

} الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرْ ادَهُمْ إِيماناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173 { ( فَقُلُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } [173] أي نعم الكفيل فقوله تعالى: {أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا} إلاإسراء: 2] أي زربا .

} وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِنْسَ ما يَشْتَرُونَ (187 {( قوله: {فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ} [187] أي :لم يعملوا بالكتاب {وَاشْتَرَوْا بِهِ تَمَناً قَلِيلًا} [187] يعني اشتروا بالآخرة الباقية عرض الدنيا الفانية.

} الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191 (

قُوله تعُالَى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ} [191] قال: من أراد حفظ القرآن فليختم بثلاث ختمات على شرط الآية، ختمة قائما يصلي، وختمة قاعدا يدرس، وختمة مضجعا على جنبيه، فإنه لا ينسى إن شاء الله عز وجلّ. ومن اشتغل بطلب العلم بالتقوى وقراءة القرآن وذكر الله عز وجلّ واتباع السنة واجتناب اللهو لم تصبه الأمراض والأسقام.

ومن أطاع الله بالعلم وصدق النية لم يفقد عقله. وقال النبي صلّى الله على عليه وسلّم: «من أطاع الله عزّ وجلّ فقد ذكره ومن عصاه فقد نسيه .«

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } 200 ( 200 (

قُوله} : يُا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [200] قال: الإيمان أربعة أركان: الأول التوكل على الله، والثاني الاستسلام لأمره، والثالث الرضا بقضائه، والرابع الشكر لنعمائه والتقوى.

باب الإيمان اليقين قلب الإيمان، والصبر عماد الإيمان، والإخلاص كمال الإيمان، لأن العبد بالإخلاص ينال التصديق، وبالتصديق ينال التحقيق، وبالتحقيق يصل إلى الحق. والإخلاص ثمرة اليقين، لأن اليقين مشاهدة السر، فمن لم تكن له مشاهدة السر مع مو لاه لم يخلص عمله شه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 4 سورة النساء

} وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هنيئاً مَريئاً {(4)

سئل عن قوله: (و آثوا النساء صدقاتهن نِحْلةً [4] قال : أعطوهن الصداق هبة من الله عز وجل لهن. وقد قال: إن النحلة الديانة، وقال: قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «أقذر المعاصي عند الله تعالى منع الأجير أجرته، ومنع المرأة مهرها.«

} إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهِالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهِ عَلِيماً حَكِيماً (17 { (

قاوليك ينوب الله عليهم و حال الله عليما حكيما (/1 { ( قوله تعالى: { إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله عليما مَنْ قَريبٍ } [17] قال: التائب يتقي المعصية ويلزم الطاعة، والمطيع يتقي الرياء ويلزم الذكر، والذاكر يتقي العجب ويلزم نفسه التقصير. وحكي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أن أنين المذنبين أحب إلى من صراخ الصديقين.

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (29{( قوله} :

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [29] يعني لا تهلكوا أنفسكم بالمعاصي والإصرار، وترك التوبة عند الرجوع إلى الاستقامة، }إنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيماً} [29] حيث حرم عليكم المعصية، كي لا تهلكوا .

}إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّناتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كرِيماً (31{(

وهُو قُولُهُ تَعْالَى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [31] وقال: روي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر من أول النساء إلى

هذه الآية. قال سهل: الكبائر ما أوعد الله تعالى النار عليه في كتابه.

} وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْصَاحِبِ وَالْيَتَامِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورِاً (36 ((

قولُه: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [36 [قال: أما ظاهرها فالجار الجنب: البعيد الأجنبي، والصاحب بالجنب: هو الرفيق في السفر، وقد قيل الزوجة، وابن السبيل: الضيف، أما باطنها فالجار ذو القربي هو القلب، والجار الجنب هو الطبيعة، والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة، وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله، هذا باطن الآية.

} فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلاءِ شَهِيداً (41 { ( قوله تعالى: { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلاءِ شَهِيداً } [41] قال سهل: إن الله تعالى وكل بكل عبد مسلم ثلاثمائة وستين ملكا بعدد عروقه، إن أراد خيرا أعانوه، وإن أراد شرا عاتبوه عليه، فإن عمل شيئا من ذلك حفظوه عليه، حتى إذا كان يوم القيامة عرضوه عليه ووافقوه على ذلك، حتى إذا صاروا إلى الله تعالى شهدوا عليه بوفاء الطاعة واقتراف الخطيئة، قال الله تعالى: { وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ } [ق: 21]

إِيا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَها عَلَى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (47) إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً (48 { ( قوله تعالى: { مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً } [47] أي يحول الله عن الهدى والبصيرة إلى طبع الجهالة. قوله تعالى: { إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [48] قال: إذا لم يكن بينه وبين أحد

مظلمة، وإنما كانت ذنوبه فيما بينه وبين الله تعالى، فإنه يغفر ها و هو الجواد الكريم، وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «يؤتى بعبد يوم القيامة فيؤمر به إلى النار، فيقول: ما كذا كان ظني فيقول الله عزّ وجلّ: قد عزّ وجلّ: ما كان ظنك بي؟ فيقول: أن تغفر لي فيقول الله عزّ وجلّ: قد غفرت لك، فيأمر به إلى الجنة .«

} أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴿63 [( قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ [63] أي مبلغا بلسانك كنه ما في قلبك بأحسن العبارة عني .

إللَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُمْ كُوا السَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً (76 (أَلَمْ عَلَيْهِمُ الْقَتِالُ إِنَّ قَيِلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اَتُوا الزَّكاةَ فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقَتِالُ إِنَّ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسِ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنا لِهَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتِالَ لَوْ لا أَخَرْتَنا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ وَقَالُوا رَبَّنا لِم كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لا أَخَرْتَنا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ اللَّنْيا قَلِيلٌ وَالْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَقِى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77 { ( وَقَلْمُونَ فَيِيلاً (77 } ( الطَّاعُوتِ عَلَي اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ إِللَّا عَلَى السَوال ولا يرضون الطَّاغُوتِ إِللَّهُ عَلَى السَوال ولا يرضون خصماء النفوس على الله عول الله عز وجلّ ، يبتدرون إلى السؤال ولا يرضون خصماء النفوس على الله عول الله عن المعصية. قوله تعالى: {قُلْ مَتاعُ الدُّنيا قَلِيلٌ } جَلا العبد معها، قيل له عن المعصية. قوله تعالى: {قُلْ مَتاعُ الدُّنيا قلِيلٌ } حَن المعصية. قوله تعالى: {قُلْ مَوضع العلم، العلم كله حَدْ الْعَبْ مَا الدَنيا؟ فقال: الدنيا كلها جهل إلّا موضع العلم، العلم كله حَدْ الإخلاص لا يتم إلّا بالسنة. ثم قال: دنياك نفسك، فإذا أفنيتها فلا دنيا والمُن .

} وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً

قُوله تُعُالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [81] فسئل: ما التوكل؟ فقال: التوكل طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والتبري من الحول والقوة. قيل له: ما حقيقة التوكل في الأصل؟ فقال: حقيقة التوكل في الأصل؟ فقال: حقيقة التوكل في الأصل الإقرار بالتوحيد، وفي الفرع علم الساعة، وفي السكون المعاينة. ثم قال: لا تجزعوا من التوكل، فإنه عيش لأهله. قيل: من أهله؟ قال: الذين خصوا بالخصوصية. فقيل له: لو زدت لنا وضوحا. فقال سهل: إن العلوم كلها أدنى باب من التعبد، وجملة التعبد أدنى باب من القورة، ولا تظهر القدرة إلا للمتوكل، وليس للتوكل غاية وصف يوصف به، ولا حد يضرب له بالأمثال، ولا غاية ينتهى إليها. فقيل له: صف لنا بعضه. يضرب له بالأمثال، ولا غاية ينتهى إليها. فقيل له: صف لنا بعضه. فقال: إن المتوكل له ألف منزل، أول منزل منه المشي في الهواء. قيل له: بما ذا يصل العبد إليه؟ فقال: إن أول الأشياء المعرفة، ثم الإقرار، ثم التوحيد، ثم الإسلام، ثم الإحسان، ثم التفويض، ثم التوكل، ثم السكون إلى الحقّ جلّ وعزّ في جميع الحالات، وقال: لا يصح التوكل إلّا المتقى. قيل: ما التقوى؟ قال: كف الأذى.

} مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كَفْلٌ مِنْها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً (85) وَإِذَا حُبِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (86 ( قوله تعالَى: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كَفْلٌ مِنْها } [85] يعني الحظ منها، الأنها تمنع رضا الله تعالى. قوله: {وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا الْحَصْنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها } [86] يعني زيادة على سلامه الصادر بالنصح بأحْسنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها } [86] يعني زيادة على سلامه الصادر بالنصح بنقالى أظهره في أرضه، فأفشوه بينكم .«

} فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَثُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ اللهُ وَمَنْ بُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88 ( قوله تعالى: {وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا } [88] يعني أعادهم إلى ما جبلت

عليه أنفسهم من الجهل به. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنه ركس»، يعني رجع من حاله الأول إلى أن صار طعام الجن} . أثريدون} [88] معشر المخلصين {أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ الله [88] {قال سهل: الإضلال من الله ترك العصمة عما نهى عنه، وترك المعونة على ما أمر به .

إلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جِاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ضَدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90{( عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90} إلى خاؤكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [90] أي ضاقت قلوبهم قوله تعالى: {أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [90] أي ضاقت قلوبهم

قوله تعالى: { أَوْ جَاؤِكُمْ حُصِرَتَ صُدُورَهُمْ} [90] أي ضافت قلوبهم عن قتالكم وقتال قومهم، لحبهم السلامة وركونهم إلى العافية، وهم بنو مدرج.

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَرِاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ خَصِيماً (105 { (
 قوله: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَرِاكَ اللَّهُ} [105] يعني بما علمك الله تعالى من الحكمة في القرآن وشرائع الإسلام .

} إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117 { (قوله تعالى: { إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً } [117] يعني أصواتا وهو الحجارة والحديد .

} أُولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121 {( قوله عزّ وجلّ: {وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً } [121] يعني معدلا.

} الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ يِلَّهِ جَمِيعاً (139 { ( قوله: {أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ} [139] يعني المنافقين يبتغون عند اليهود المنعة والقوة، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما نزل من السماء شيء أعز من اليقين «أي أمنع وأعظم.

} الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كِانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا ِ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً (141) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخِادِعُونَ اللهِ وَهُوَ خِادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسِالَى يُراؤُنَ النَّاسِ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142{( قوله: {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} [141] يعني نغلب ونستولي عليكم قوله: {إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [142] أي يسرع لهم الجزاء على إظهار الإيمان وإضمار الكفر بترك العصمة والتوفيق، وتمديد الأموال والبنين، والإطراق على عاجل الدنيا، وخاتمتهم النار، فهذا هو المراد من قوله: {يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ} [142]. قال سهل في قوله تعالى: {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ} [الصافات: 12] أراد به سرعة مجاز اتهم على الإقامة والنفي، فسمى قوله باسم فعلهم. وقد أخبر عنهم بالعجب في مواضع، قال في قوله في قل أوحي: {إِنَّا سَمِعْنا قُرْ آناً عَجَباً] {الجن: 1] وفي ق: {بَلْ عَجِبُوا} [ق: 2] وفي ص: {إِنَّ هذا لْشَيْءٌ عُجابٌ} [ص: 5] وقد ذكر في الصافات: {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ [الصافات: 12] أي رأيت جزاءهم عظيما، فسمى تعظيم الثواب عجبا، لأن المتعجب إنما يتعجب من أمر بلغ نهايته، فهذا هو المراد من قوله: {بَلْ عَجِبْتَ] {الصافات: 12.[ وقد حكى أن شقيقا قرأ على شريح: «بل عجبت» فقال له شريح» :بل عجبت الله لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم قال شقيق: فأخبرت به إبراهيم فقال: إن شريحا يعجبه علمه، وإن ابن مسعود أعلم منه، وكان يقرأ: «بل عجبت» بالضم. } وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى } [142] فهذه من علامات المنافقين، حيث خانوا في هذه الأمانة التّي تحمّلوها في الظاهر، واعلم

أن لله تعالى أمانة في سمعك وبصرك ولسانك وفرجك، وظاهرك

وباطنك، عرضها عليك، فإن لم تحفظها خنت الله، {والله لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58]. وقد حكي عن أبي حبان أنه قال: ارتحلت إلى مكة وجئت سعيد بن جبير فقلت له: جئتك من خراسان في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان». ولا أرى أنها في نفسي، فتبسم سعيد وقال: وقع في سري ما وقع في سرك، فأتيت علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقت القيلولة، فوجدتهما عند البيت، فسألتهما عن تأويل هذا الحديث فتبسما، وقالا: لقد أشكل علينا ما أشكل عليك، فذهبنا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وقت القيلولة، فأذن لنا فذكرنا له صلّى الله عليه وسلّم وقال: «أله عليه وسلّم وقال: «أله عليه وسلّم وقال: «أله عليه وسلّم وقال: «أله عليه وسلّم وقال الله عليه وسلّم وقال: «أله عليه وسلّم وقال: «أ

قلنا :بلى فقال: هل رجعتما عن ذلك؟ فقلنا: لا قال: لقد قلتما وصدقتما ثم قال :ألستما على ما قررتكما عليه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث؟ قلنا: نعم، كأنها رأي العين فقال صلّى الله عليه وسلّم: هذا من الإنجاز . ثم قال صلّى الله عليه وسلّم: ألستما تصليان وتسجدان في الصلاة في الخلوة؟ فقلنا: نعم فقال: هي الأمانة لا خيانة فيها .«

وقال سهل: إن اليقين أوتاد قلوب العارفين وأرواح المشتاقين، كما أن جبال الدنيا مع جبل ق أوتاد الأرضين قوام للعالمين، ثم زاد قوة قلبك حيث قال تعالى: {لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ} [الحشر: 21] وقد أنزلته على قلوبهم حفظا و عليكم أمرا، فلم يؤثر حمله فيكم لحفظي إياكم ولطفي ونظري إليكم.

ثم قال: انتهت عقول المؤمنين سائرة إلى العرش فسلمت وحفت بظرائف حكمه وفنون بره، وسارت عقول المنافقين، فلما بلغت رامت الغيوب، فردت منكسة، قال الله تعالى: وَمَنْ {يُضْلِلِ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 88] {، .[83]

إِيا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمُسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا تَلاثَةُ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدُ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّماواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً (171{(

قُولَهُ تَعُالَى: {ُيا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [171] قال: أي لا تَجَاوِزوا دينكم بالبدع، وتعدلوا عن الحق، وهو الكتاب والسنة

والإجماع، ميلاً إلى هوى نفوسكم. قال قبار الدين الدنيا في ثلاث ا

وقال: قوام الدين والدنيا في ثلاث: العلم والأدب والمبادرة، وهلاك الدين والدنيا في ثلاث: الجهل والخرق والكسل.

وسمعته مرة أخرى يقول: أربع من دعائم الدين: القيام بالحق على نفسك و غيرها، والمودة لأهل طاعة الله، والبغض لأهل معصيته.

# 5 سورة المائده

إِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مَلْلَاتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (2 (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْمَوْلُومِ وَالْعُدُولِ الْعَلْمُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُونُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُوسُولِ اللَّهُ وَالنَّطِيحَةُ اللَّهُ عَلَى النَّعْبِي وَالْمُولُومُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُوسُولُولِ الْإِلْمُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُولُومِ اللَّهُ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْلامِ الْمُعْتُونُ الْيُومُ مَنْ وَيَكُمْ فِسْقُ الْيُومُ وَانْتَهُ وَانْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ الْيُومُ وَانْتَقُوى الْيَوْمُ وَلَا اللّهُ عَفُولٌ رَحِيمُ (3 [( اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَلِهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَهُ إِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْ قُولُهُ : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَقُوى} [2] فقال: البر الطاعة للله واتقاء المعصية.

قوله } : فَلا تَخْشَوْ هُمْ وَاخْشَوْنِ } [3] يعني: فلا تخشوا الكفار في عبادتي واخشوني في اتباعهم، فقال: أعجز الناس من خشي من لا ينفعه ولا يضره، والذي بيده النفع والضر يخاطبه في قوله: {فَلا تَخْشَوْ هُمْ وَاخْشَوْنٍ } [3]

} الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْفُوْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ قَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (رَبِّهُ وَالْيُدِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَهْرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُو هَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونِ (6 { (

قوله تعالى } :الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ } [5] قال: الطيبات الحلال من الرزق. قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } [6] [قال: الطهارة أربعة أشياء: صفاء المطعم وصدق اللسان ومباينة الآثام وخشوع السر، وكل واحد من هذه الأربعة يقابل بكل واحد من تطهير الأعضاء الظاهرة .قوله تعالى: {وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ } [6] يعني يطهركم من أحوالكم وأخلاقكم وأفعالكم، لترجعوا إليه بحقيقة الفقر من غير تعلق بسبب من الأسباب والطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل، وطهارة الذكر من النسيان، وطهارة الطاعة من المعصية، وطهارة اليقين من الشك، وطهارة العلم من الحمق، وطهارة الظن من النميمة، وطهارة الإيمان مما دونه، ولكل عقوبة طهارة، إلّا عقوبة القلب فإنها قسوة .

}قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِيُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23{( قوله تعالى: {قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمَا} [23] فسئل: ما هذه النعمة؟ فقال: أنعم الله عليهما بالخوف والمراقبة، إذ الخوف والهم والحزن يزيد في الحسنات، والأشر والبطر يزيد في السيئات.

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَة لائِمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ والسِعُ عَلِيمٌ (54) إِنَّما وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (55)وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (55)وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (55)

قوله: {أُعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [54] يعني غليظة عليهم. قوله: {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [55] قال: ولاية الله تعالى الاختيار لمن استولاه، ثم أعلم الرسول أنه ولي المؤمنين، فيجب عليه أن يوالي من والى الله تعالى والذين آمنوا، ثم قال: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ} [56] يعني غالبون هوى نفوسهم.

} وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64 (

قوله: ( إِبَلْ يَداهُ مُبُسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ } [64] وقال: يعني حكمه وأمره ونهيه نافذ في ملكه.

} وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66) يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67 ( وَلَا أَنْهُمْ أَقَامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ } [66] يعني لو علموا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلّم، فلو عملت به لبلغت هذه المنزلة كما بلغها من عمل بها، ولو أقبلت على الرازق لكفيت مؤنة الرزق ثم قال: ولست أكبر من عمرو بن الليث كان يمر وبين يديه ألف راكب وألف علام، في يد كل غلام عمود من ذهب وفضة، فآل أمره إلى أن حبس غلام، في يد كل غلام عمود من ذهب وفضة، فآل أمره إلى أن حبس في بيت حين حمل إلى الخليفة، ومنع عنه الطعام والشراب، وفتح الباب فوجدوه مينا، وفمه مملوء من الجص والآجر من شدة جوعه. ثم قال: في نصحت لكم، وإني لكم من الناصحين. وقد حكى مالك بن دينار عن حماد بن يزيد أنهما دخلا على رابعة فذكرا شيئا من أمر حماد بن سلمة وحماد بن يزيد أنهما دخلا على رابعة فذكرا شيئا من أمر الدنيا فقالت رابعة: لقد أكثر تما ذكر الدنيا، ما أظنكما إلّا جياعا، فإن الدنيا فقالت رابعة: لقد أكثر تما ذكر الدنيا، ما أظنكما إلّا جياعا، فإن

كنتما جياعا فاعمدا إلى القدر وذلك الدقيق، فاصنعا لأنفسكما ما وسوس، قال بعض من كان معها: لو كان لنا ثوم. فقال حماد :فرأيت رابعة حركت شفتيها، فما سكتت حتى جاء طير في منقاره رأس ثوم، فرمى به ومضى.

قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [67] قيل :ما هذه العصمة؟ فقال: إن الله تعالى وعده أن لا يبتليه كما ابتلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم بالنار، وإسماعيل بالذبح، وغير هما، إذ كان لا يشعر بما يفعل به، كما قال: {وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ} [الأحقاف: 9] فأعلمه الله تعالى أنه يعصمه من الناس.

إِوَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83 { ( قوله } :وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ } [83] قال: هم القسيسون والرهبان، كان الناس مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ } [83] قال: هم القسيسون والرهبان، كان الناس فقرأ عليه وسلم يتمسحون بهم لعلمهم في الدين، قدموا على النبي صلّى الله عليه وسلّم فقرأ عليهم القرآن، فرقوا له، ففاضت أعينهم ولم يستكبروا، بعصمة الله فيهم، أياهم عن الاستكبار، فدخلوا في دينه لما وضع الله تعالى من علمه فيهم، والعلماء إذا أخذوا في السرف والشهوات، والعلماء إذا أخذوا في السرف والشهوات، يحتاج إليهم الخلق في الدنيا والآخرة، وقد حكي عن جابر بن عبد الله يحتاج إليهم الخلق في الدنيا والآخرة، وقد حكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن أهل الجنة يحتاجون إليهم في كل جمعة فيقال لهم: تمنوا ما شئتم. فينطلقون إلى العلماء، تمنوا كذا تمنوا كذا، فيتمنون .«

} يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أَجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ((109)

وقولَهُ تَعُالَى َ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنا } [109] يعني لا علم لنا بما كان في قلوبهم من الإيمان بك وغيره، إنما علمنا بما أظهروه من الإقرار باللسان } إنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ } [109]

فقيل له: يطالبهم بحقيقة ما في قلوب الأمة؟ فقال: لا، وإنما وقع السؤال بنفسه إياهم عن حقيقة الظاهر الذي لا يظهر إلّا بحقيقة الباطن، فأجابوا بالإشارة إلى رد العلم إليه. ويحتمل أن يكون معناه: لا علم لنا بمعنى سؤالك، مع علمك بما أجبنا: {إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [109 .[

}وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ ذُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْعُيُوبِ (116 ( ( الْعُيُوبِ (116 ( )

قوله تعالى: { تَعُلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ } [116] أي لا أعلم غيبك في سؤالك، مع علمك به ويحتمل أن يريد: تعلم ما في سري ولا أعلم ما في نفسك المستودع في سري، لأن سرك بينك وبينها لا يطلع عليه أحد دونك، وهي العين التي ترى بها الحق، وأذن تسمع بها الحق، ولسان ينادي بالحق. والدليل عليه قوله تعالى للمنافقين: {صُمُّ بُكُمُ عُمْيٌ } [البقرة 18: ، [171 لأنه لم يكن لهم هذه المستودعات، والله سبحانه و تعالى أعلم .

# 6 سورة الانعام

} وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الطَّالِمِينَ (52 (

سَئل عن قوله: {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [52] قال: أي يريدون وجه الله ورضاه، ولا يغيبون عنه ساعة. ثم قال: أز هد الناس أصفاهم مطعما، وأعبد الناس أشدهم اجتهادا في القيام بالأمر والنهي، وأحبهم إلى الله أنصحهم لخلقه. وسئل عن العمر قال: الذي يضيع العمر.

إُوَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (5 { ( قوله تعالى: { كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَة ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِه وَأَصْلُحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ } [54]. وقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود من عرفني أرادني، ومن أرادني أحبني، ومن أحبني طلبني عبدك إذا طلبتك؟ فقال: عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي. فقال: إلهي، أتيت أطباء عبادك المتداوي فكلهم دلوني عليك، فبؤسا القانطين من رحمتك، فهل لي وجه أن عبادك للتداوي فكلهم عز وجلّ: الذين أتيتهم كلهم دلوك علي؟ فقال: نعم قال: فاذهب فبشر المذنبين، وأنذر الصديقين. فتحير داود فقال: يا رب، غلطت أنا أم لا؟ قال: ما غلطت يا داود. قال: وكيف ذلك؟ قال: بشر المذنبين بأني غفور، وأنذر الصديقين غلطت أنا أم لا؟ قال: ما علي عيور. فسئل: من الصديقون؟ فقال: الذين عدوا أنفاسهم بالتسبيح والتقديس، وحفظوا الجوارح والحواس، فصار قولهم وفعلهم صدقا، وصار ظاهر هم وباطنهم صدقا، وصار دخولهم في الأشياء وخروجهم عنها بالصدق، ومرجعهم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر.

} وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69 { ( وقوله سبحانه وتعالى: {وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ } [69] قال: إن الله تعالى أخذ على أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين. على أولياء الله أن يدلوا عليه، فمتى قعدوا عن ذلك كانوا مقصرين. قيل له: فقد رأينا كثيرا منهم قعدوا عن ذلك. فقال: إنهم لم يقعدوا عنه إلّا عند عدم الاحتياج إليه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان عندنا رجل بالبصرة له منزلة رفيعة، لزمه فرض من ذلك في وقت من الأوقات، فبادر نحوه، فلقيه رجل آخر وقال له: إن الله تعالى أمرني بما عزمت عليه، وكفاك إياه، فرجع إلى منزله، وحمد الله تعالى على حسن الكفاية، والله أعلم.

} فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْأَفِلينَ (76 (فَلَمَّا رَأِي الْقَمَرَ بازِعاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَيْنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ {(77)

قوله: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي} [76] فقال: كان هذا القول منه تعريضا لقومه عند حيرة قلوبهم، لأنه كان أوتي رشده من قبل، كما قال: {وكَذَلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} [75]. قيل: ما معنى قوله: {لَئِنْ لُمْ يَهْذِنِي رَبِّي} [77] قال: يعني لئن لم يدم لي الهداية، {لاَّكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ} [77] ثم قال: كانت ملة إبراهيم عليه السلام السخاوة، وحالة التبري من كل شيء سوى الله تعالى، ألا تراه حين قال جبريل عليه السلام: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. لم يعتمد على أحد سواه في كل حال .

} وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ \$\) [98 ( وقوله تعالى: {فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ} [98] أي مستقر في أرحام النساء و «مستودع» يعني النطفة في صلب آدم عليه السلام .

} وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120 {( (120 {( وقوله: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ} [120] يعني اتركوا المعاصي بالجوارح، ومحبتها بالقلب، وبالإصرار عليها .

} فَمَنْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُردْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً

حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125} (

وَقُولُه} أَفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ .[125] {قال سهل: إن الله ميز بين المريد والمراد في هذه الآية، وإن كان الجميع من عنده، وإنما أراد أن يبين موضع الخصوص من العموم، فخص المراد في هذه السورة وغيرها، وذكر المريد وهو موضع العموم في هذه السورة أيضا، وهو قوله تعالى: {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ } [52] فهو قصد العبد في حركاته وسكونه إليه، كما قال: {وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ} [الشورى: 38] فكل من وجد حال المريد والمراد فهو من فضل الله عليه، ألا ترى أنه جمع بينهما في قوله تعالى: {وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } [النحل: 53] قبل له: فما الفصل بينهما؟ فقال: المريد الذي يتكلف القصد إليه والعبادة شّه تعالى ويطلب الطريق إليه، فهو في الطلب بعد، والمراد قيام الله تعالى له بها، والرجل يجد في نفسه ما يدل على المريد، والمراد يدخل في الطاعات وقتا يجد ما يحمله على الأعمال من غير تكلف وجهد نظر ا من الله تعالى له، ثم يخرج بعد ذلك إلى علو المقامات ورفيع الدرجات. قيل له: ما معنى المقامات؟ فقال: هي موجودة في كتاب الله تعالى في قصة الملائكة: {وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ] { الصافآت: 164] وَقال: {وَلِكُلِّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} [132]، وقال في صفة المريد: شغل المريد إقامة الفرض والاستغفار من الذنب وطلب السلامة من الخلق. وقال سهل: إن الله عزّ وجلّ ينظر في القلوب والقلوب عنده، فما كان أشدها تو اضعا له خصه بما شاء ثم بعد ذلك ما كان أسرعها رجوعا، وهما هاتان الخصلتان. وقال: ما اطلع الله على قلب فرأى فيه هم الدنيا إلَّا مقته، والمقت أن يتركه ونفسه والقلب لا يملكه أحد إلَّا الله تعالى، ولا يطيع أحدا إلَّا الله، فإذا ذكرت به فضع سرك مع الله، فإنه ليس من أحد وضعت سرك عنده إلَّا هتكه، الَّا اللَّه عزَّ وجلَّ .

} لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127 { ( قوله: {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [127] قال: يعني سلم فيه من هواجس نفسه ووساوس عدوه .

} وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129 {( قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ} [129] أي ينتقم الله تعالى من الظالم بالظالم، ثم ينتقم من الجميع بنفسه .

} فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

)}125)

و قوله } أَنْفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ .[125] {قال سهل: إن الله ميز بين المريد والمراد في هذه الآية، وإن كان الجميع من عنده، وإنما أراد أن يبين موضع الخصوص من العموم، فخص المراد في هذه السورة وغيرها، وذكر المريد وهو موضع العموم في هذه السورة أيضا، وهو قوله تعالى: {وَلا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَداةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَه } [52] فهو قصد العبد في حركاته وسكونه إليه، كما قال: {وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ} [الشُّوري: 38] فكل من وجد حال المريد والمراد فهو من فضل الله عليه، ألا ترى أنه جمع بينهما في قوله تعالى: {وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ } [النحل: 53] قبل له: فما الفصل بينهما؟ فقال: المريد الذي يتكلف القصد إليه و العبادة لله تعالى ويطلب الطريق إليه، فهو في الطلب بعد، والمراد قيام الله تعالى له بها، والرجل يجد في نفسه ما يدل على المريد، والمراد يدخل في الطاعات وقتا يجد ما يحمله على الأعمال من غير تكلف وجهد نظرًا من الله تعالى له، ثم يخرج بعد ذلك إلى علو المقامات ورفيع الدرجات. قيل له: ما معنى المقامات؟ فقال: هي موجودة في كتاب الله تعالى في قصة الملائكة: {وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ] {الصافات: 164] وقال: {وَلِكُلِّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} [132]، وقال في صفة المريد: شغل المريد إقامة الفرض والاستغفار من الذنب وطلب السلامة من الخلق وقال سهل: إن الله عز وجلّ ينظر في القلوب والقلوب عنده، فما كان أشدها تواضعا له خصه بما شاء ثم بعد ذلك ما كان أسر عها رجو عا، وهما هاتان الخصلتان. وقال: ما اطلع الله على قلب فرأى فيه همّ الدنيا إلَّا مقته، والمقت أن يتركه ونفسه والقلب لا يملكه أحد إلَّا الله تعالى، ولا يطيع أحدا إلَّا الله، فإذا ذكرت به فضع سرك مع الله، فإنه ليس من أحد وضعت سرك عنده إلّا هتكه، إِلَّا الله عزِّ وجلَّ .

} لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَالِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127 {( قوله: {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [127] قال: يعني سلم فيه من هواجس نفسه ووساوس عدوه .

} وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ (129 { ( قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ} [129] أي ينتقم الله تعالى من الظالم بالظالم، ثم ينتقم من الجميع بنفسه .

#### سورة الاعراف 7

تفسير تفسير القرآن/ التستري (ت 283 هـ) مصنف و مدقق

{ الْمَصَ } قوله عزَّ وجلَّ: { الْمَصَ } [1] يعني أنا الله أقضي بين الخلق بالحق، ومن هذه الحروف اسم الله تعالى وهو الصمد.

تفسير حقائق التفسير/ السلمي (ت 412 هـ)

{ الْمَصَ } حكى محمد بن عيسى الهاشمى عن ابن عطاء أنه قال: لما أظهر الله صورة الأحرف جعل لها سرًا، فلما خلق آدم بث فيه ذلك السر ولم يبثه في الملائكة، فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون اللغات، فجعلنا الله صورة لها.

وقال الحسين: الألف ألف المألوف واللام لام الآلاء، والميم ميم الملك، والصاد صاد الصدق.

وقال: في القرآن علم كل شيء وعلم القرآن في الأحرف الست في أوائل السور، وعلم الحروف في لام الألف، وعلم الألف في الألف، وعلم الألف في النقطة، وعلم النقطة في المعرفة الأصلية، وعلم المعرفة الأصلية في الأقوال، وعلم الأول في المشيئة، وعلم المشيئة في غيب الهو، وغيب الهو ليس كمثله شيء.

وقيل في قوله: { الْمَصن }. قال: أنا الله أفضل.

وقال أبو محمد الجريرى: إن لكل حرف ولفظ من الحروف مشربًا وفهمًا غير

الآخر، ومن شرح ذلك حين سمعه يقول: { المّصّ } الألف عندهم للفهم في محضرهم استماع إلى حسن مخرج، وطعم عذب موجود ونظر إلى المتكلم وكذلك اللام حسن استماع من مخرج غير الألف، وطعم فهم موجود وكذلك الميم حسن استماع من مخرج غير اللام، وطعم فهو موجود، والصاد حسن استماع من مخرج غير اللام، وطعم فهو ممزوج ذلك كله استماع إلى حسن مخرج، وطعم فهم موجود غير الميم فممزوج ذلك كله بملاحظة متكلمه.

وقال الحسين في قوله: { المّص } الألف ألف الأزل واللام لام الأبد والميم بينهما والصاد اتصال من اتصل به وانفصال من انفصل عنه، وفي الحقيقة الاتصال والانفصال وهي ألفاظ تجرى على حسن العبارات، ومعادن الحق مصونة عن الألفاظ والعبارات.

{ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ } لِلْمُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى: { كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ } [الآية: 2].

قال ابن عطاء: عهد خصصت به من بين الأنبياء أنك خاتم الرسل، وعهدك ختم العهود للشرح به صدرًا وتقر به عينًا.

قوله تعالى: { فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ }.

قال الجنيد رحمة الله عليه: لا يضيقن قلبك بحمله وثقله فإن حمل الصفات تقيلة إلا على من يؤيد بقبول المشاهدة.

وقال النورى: إن أنوار الحقائق إذا وردت على السر ضاق عن حملها كالشمس يمنع شعاعها عن إدراك نهايتها.

وقال القرشى: لما قص الله فى هذه السورة قصة الكليم، عَلِم أن قلب النبى صلى الله عليه وسلم يتحرك لذلك فقال: { فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ } لأنه كُلِّمَ على الطور وكُلِّمتَ وراء الستور ومنع المشاهدة ورُزقتها.

{ اتَّبِعُواْ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآ ءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ } مَا تَذَكَّرُونَ }

قوله تعالى: { ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ } [الآية: 3].

قال بعضهم: من يتبع غير ما أنزل إليه من ربه فهو بعيد من عين الحق، ومن له نصيب في الدارين لا يمكن أن يتبع ما أنزل إليه من ربه، والمتبعون هم أقل من القليل.

٢ { فَلْنَسْنَأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْنَسْنَأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ }

قيل: لنسألن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة والقيام بشروطها، ولنسألن المرسلين عن أداء الرسالة والأمانة فيها.

قال أبو حفص في هذه الآية: لنسألن الذين أرسل إليهم عن حفظ حرمات لرسل، ولنسألن المرسلين عن الشفقة على الأمم.

{ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ } ٧

قوله تعالى: { فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ } [الآية: 7].

قال ابن عطاء: في حال عدمهم ووجودهم.

﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقِّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ }

قوله عز وعلا: { وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ } [الآية: 8].

قيل في هذه الآية: من وزن نفسه بميزان العدل كان من المخبتين.

ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته، والموازين مختلفة: ميزان للنفس والروح، وميزان للقلب والعقل، وميزان للمعرفة والسر. فميزان النفس والروح للأمر والنهى وكفتاه الكتاب والسنة، وميزان القلب والعقل الثواب والعقاب وكفتاه الوعد والوعيد، وميزان المعرفة والسر الرضا والسخط وكفتاه الهرب والطلب، وقد فسر فى غير هذا الموضع.

{وَلَقَدْ خَلَقْتَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُواْ لِإِلْ الْمِلآئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُواْ لِلْأَ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ}

قوله تعالى: { وَلَقَدْ خَلَقُنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ } [الآية: 11].

قال بعضهم: أبدع الله الهياكل وأظهرها على أخلاق شتى وصور مختلفة، وجعل لكل شيء منها عيشًا فعيش القلوب في الشهود، وعيش النفوس في الوجود، وعيش العبد معبوده، وعيش الخواص الإخلاص. وعيش الآخرة:

العلم، وعيش الدنيا: الجهل والعمارة والاغترار بها.

قوله تعالى: { ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ } [الآية: 11]. قال أبو حفص: عرَّف الملائكة استغناءه عن عبادتهم فقال: { ٱسْجُدُواْ لأَدَمَ } ولو كان سجودهم يزن عنده مثقال ذرة لما أمرهم بذلك ولصرف وجوههم إلى آدم، فإن سجود الملائكة وجميع خلقه لا يزيد في ملكه، لأنه عزيز قبل أن يخلقهم وعزيز بعد أن يفنيهم وعزيز حين يبعثهم وله العزة جميعًا.

وقال بعضهم: قوله لإبليس أمر تكليف وقوله { ٱخْرُجْ مِنْهَا } أمر إهانة، ولولا ذلك لامتنع منها كما امتنع من السجود، وكان سجود الملائكة لآدم تحية له وطاعة لهم.

{ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّار وَخَلَقْتَهُ مِن طِين }

قوله تعالى: { مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ } [الآية: 12].

قال الواسطى رحمة الله عليه: من استصحب كلَّ نسك فى الدنيا والآخرة، فالجهل وطنه والاعتراض عرضه، والبعد من الله سببه، لأن العبادات نقطع الدعيات، ورؤية النسك رؤية الأفعال والنفوس، ولا متوتب على الله أشد من طالع نفسه بعين الرضا.

قوله تعالى: { أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ }.

قال بعضهم: لما نظر إلى الجوهر والعبادة ظن أنه المسكين خير، وسبب

فساد النفوس من رؤية الطاعات.

وقيل: لما قال إبليس: { أَنَا } قيل له: إنَّ عليك اللعنة، ما أبعده إلا رؤية نفسه.

وقيل في قوله: { أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ } توهم أن الجوهر من الكون على مثله وشكله في الخلقة، فضل من جهة الخلقة والجوهرية، ولم يعلم ولم يتيقن أن الفضل من المتفضل دون الجوهرية.

قال الواسطى رحمة الله عليه: من لبس قميص النسك خاصره { أَنَا } لذلك قال إبليس: { أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ } ولو لم يقل خير منه الأهلكه قوله فى المقابلة { أَنَا كَيْرٌ مِّنْهُ } ولو لم يقل خير منه الأهلكه قوله فى المقابلة { أَنَا }.

قال ابن عطاء في قوله: { أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ }: حجب إبليس برؤية الفخر بنفسه عن التعظيم، ولو رأى تعظيم الحق لم يعظم غيره، لأن الحق إذا استولى على سِر شيء قهره فلم يترك فيه فضلاً لغيره.

قوله عز وعلا:

{ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ } [الحجر: 35]،

{ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ }[ص: 78] الفرق بينهما إذا قال: لعنتى أى سخطى الذى لم يزل منى جاريًا عليك، وإذا قال اللعنة بالتعريف والإشارة فهو ما ظهر للوقت عليه، ويزداد على الأيام إلى وقت سؤاله الإنظار.

قال الواسطى رحمة الله عليه: لا يأمنن أحد أن يُفعل به كما فُعِل بإبليس، لقيه بأنوار عصمته وهو عنده في حقائق لعنته، فستر عليه ما سبق منه إليه

حتى غافصه بإظهاره عليه بقوله { وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ } [الحجر: 35].

# وقال بعضهم: لُعن إبليس بخمسة أشياء شقى

#### بها:

- لم يقر بالذنب،
- ولم يندم عليه،
- ولم يلم نفسه، و
- لم ير التوبة على نفسه واجبة
  - وقنط من رحمة الله.

# وَسَعِدَ آدم بخمسة أشياء:

- أقر على نفسه بالذنب،
  - وندم عليه،
  - ولام نفسه،
  - وأسرع في التوبة،
- ولم يقنط من رحمة الله.

# 7 سورة الاعراف

}المص (1{( قوله عزّ وجلّ: {المص} [1] يعني أنا الله أقضي بين الخلق بالحق، ومن هذه الحروف اسم الله تعالى وهو الصمد .

} فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلْكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20 { ( قوله: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ} [20] قال :الوسوسة ذكر الطبع، ثم النفس، ثم الهم والتدبير، ووسواس العدو على ثلاث مقامات: فالأول يدعوه ويوسوس له، والثاني يأمن إذا علم أنه يقبل، والثالث ليس له إلّا الانتظار والطمع، وهو للصديقين .

} قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29{(

قوله تعالى: {وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [29] فقال: اطلبوا من السر بالنية الإخلاص فإن الرياء لا يعرفه إلا المخلصون، واطلبوا من العلانية الفعل بالاقتداء، فإن من لم يكن اقتداؤه في جميع أموره بالنبي صلّى الله عليه وسلّم فهو ضال، وغير هذين مغاليط.

} يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (31 { (

قوله تَعالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [31] قال: الأكل على خمسة :الضرورة والقوام والقوت والمعلوم والفقد، والسادس لا خير فيه وهو التخليط، فإن الله تعالى خلق الدنيا فجعل العلم والحكمة في الجوع، وجعل الجهل والمعصية في الشبع، فإذا جعتم فاطلبوا الشبع ممن ابتلاكم بالجوع، وإذا شبعتم فاطلبوا الجوع ممن ابتلاكم بالشبع، وإلا تماديتم وطغيتم، ثم قرأً } :إنَّ الْإِنْسانَ

لَيَطَغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى} [العلق: 6- 7 [وقال: إن الجوع سر من أسرار الله تعالى في الأرض لا يودعه عند من يذيعه.

إَقُلُ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْقُواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33 { ( وَقُلُه تَعَالَى: {قُلُ إِنِّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْقُواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ} [33] قال: يعني السلام والفعل بجوارحه، ولو أن يترك التدبير فيهما كان من أوتاد الأرض، ولكن العبد بين حالين، إما أن يدبر بقلبه ما لا يعنيه، أو يعمل بجوارحه ما لا يعنيه، ليس ينجو من أحدهما إلا بعصمة الله تعالى، فعيش القلوب اليقين وظلمتها التدبير. قال: وكنا مع سهل عند غروب الشمس فقال لأحمد بن سالم: اترك الحيل حتى نصلي العشاء بمكة.

وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ} [33] قال: من تكلم عن الله من غير إذن، وعلى سبيل الحرمة وحفظ الأدب، فقد هتك الستر، وقد منع الله تعالى أن يقول عليه أحد ما لم يعلم.

} وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِ هِمْ مِنْ عَلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِ ثُتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43{( وقوله تعالى: {وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِ هِمْ مِنْ غِلِّ} [43] قال: هو الأهواء والبدع.

} وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرِافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46 { ( وَعَلَى الْأَعْرِافِ رِجالٌ } [46] قال: أصحاب الأعراف هم أهل المعرفة .

}وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرِافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48{( قال الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ [48] {إقامتهم الشرفهم في الدارين وأهلهما، يعرفهم الملكان كما أشرفهم على أسرار العباد في الدنيا وأحوالهم .

} وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56{( وقوله تعالَى: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها} [56، 85] قال: أن لا تفسدوا الطاعة بالمعصية، وذلك أن من كان مقيما على المعصية على أدنى منهي فجميع حسناته ممزوجة بتلك المعصية، ولا تخلص له حسناته البتة وهو مقيم على سيئة واحدة حتى يتوب وينخلع عن ذلك المنهي، ويصفيها عن كدورات المعاصي في السر والعلانية.

\*\*

# { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ }56

} أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ (68 ((

وقوله تعالى: {وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ } [68] ومن لم ينصح الله في نفسه ولم ينصحه في خلقه هلك، ونصيحة الخلق أشد من النفس، وأدنى نصيحة النفس الشكر، وهو أن لا يعصى الله تعالى بنعمه. وسمعته مرة أخرى يقول: النصيحة أن لا تدخل في شيء لا تملك صلاحه.

} وَما أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95{(

وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ} [94] قال: يعني فقد قلوبهم بالجهل عن العلم والشدة في دنياهم حتى اشتغلوا بها عن آخرتهم {ثُمُّ بَدَّلْنا مَكَانَ السَّبِئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْ ا} [95] أي كثروا ليس هو العفو بعينه، قال تعالى كَذُو الْعَفْو [199] أي الفضل في أموالهم التي هي وديعة الله عندهم، لأن الله تعالى قد ابتاعها منهم، فليس له نفس ولا مال قيل له: فأين نفسه؟ قال: دخلت تحت مبايعة الله تعالى.

قال: {إِنَّ اللَّهَ الشُّتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ} [التوبة: 111 [

} أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99 { ( وقوله تعالى: { أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99 } المحتاف إلى تدبيره في سابق علمه من قدرته فلا ينبغي لأحد أن يأمن مكره، لأن أمن المكر لا يدفع القدر، ولا يخرج أحدا عن قدرة الله تعالى، ولا يخلو أحد من خوف وإن بلغ كل خوف، وإذا عرف منزلته عرف منزلته عرف منزلته عرف منزلته على على عالى واصل: فقلت له: كيف يزداد مع علمه منزلة فقال:

هما رجلان، فرجل ازداد وطلب الزيادة وحرص لذلك، ورجل أضعف منه، كان ذلك منه شكرا لئلا يسلب ما أعطاه .

} قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128 [( وقوله تعالى: {قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا } [128] قال: أمرهم أن يستعينوا بالله على أمر الله، فيقهروا ما فيها ويستولوا عليها وعلى مخالفتها، وأن يصبروا على ذلك تأدبا.

} سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بآياتِنا وَكَانُوا عَنُها غافِلِينَ (146{(

قُوله } : سَاَصْرُوفُ عَنْ آياتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ } [146] قال: هو أن يحرمهم فهم القرآن، والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وروي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من أعطي فهم القرآن فقد أعطي الخير الكثير، ومن فاته فهم القرآن فقد فاته علم عظيم». وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة في الإسلام، وإكرام الإمام العادل، وإكرام حامل القرآن غير الغالى فيه.«

قوله } : وَإِنْ يَرَوْ اسَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا } [146] قال: ردهم إلى سابق علمه فيهم أنهم سيفعلون ذلك لخذلانه إياهم بمادلتهم عليه أنفسهم الطبيعية من الحركة في النهي، والسكون في الأمر، وادعاء الحول والقوة على ما جبلت عليه أنفسهم، والاغترار به.

} وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِي مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148)وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (149 { ( قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ } [148] قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ } [148] قال: عجل كل إنسان ما أقبل عليه، فأعرض به عن الله من أهل وولد، ولا يتخلص من ذلك إلّا بعد إفناء جميع حظوظه من أسبابه، كما لم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا بعد قبّل النفوس.

قوله تعالى: {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} [149] قال: يعني ندموا، يقال: سقط الرجل في يديه إذا ندم على أمر.

} وَاكْتُبُ لَنا فِي هَذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنا يُؤْمِنُونَ (156 { ( بِآيَاتِنا يُؤْمِنُونَ (156 { ( قوله تعالى: {إِنَّا هُدُنا الِّذِكَ} [156] أي تبنا إليك .

} وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُو هُمْ بِما كَانُوا يَفْسُقُونَ (163 (( قوله تعالَى: {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [163] قال: يعدون في اتباع الهوى في السبت. } فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأُدْنِي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتُهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ لللهِ لَيُعْوَلُوا عَلَى اللهِ اللهِ الْكَوْنَ (169 إِلاَ الْكَتَابُ يَاللهِ لَكِتَابُ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169 إِلاَ الْكَتَابُ يَلْقُولُوا عَلَى اللهِ يَوْدُوا المَعل به .

} وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقَقُونَ (171) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172 { (

وُقوله: ﴿ وَإِذْ نَتَقُنا الْجَبَلَ } [171] قال: يعني فتقنا وقد زعزعنا. كما قال العجاج: [من الرجز [

قد ربّبوا أحلّمنا الجلائلا \*\*\* و فتقوا أحلامنا الأثاقلا

وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى الْفُسِهِمْ} [172] قال: إن الله تعالى أخذ الأنبياء من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ من ظهر كل نبي ذريته كهيئة الذر، لهم عقول، فأخذ من الأنبياء ميثاقهم، كما قال: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيبِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} [الأحزاب [7 :وكان الميثاق عليهم أن يبلغوا عن الله تعالى أمره ونهيه، ثم دعاهم جميعا إلى الإقرار بربوبيته لقوله تعالى: {وَاَطْهر قدرته حتى {قالُوا بَلَى} [172]، فجمع الله من خلقه، وما هم عليه من الابتداء والانتهاء في قولهم: «بلي»، إذ هو على جهة الابتلاء، وقد قال الله تعالى: {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهُمْ [172] {ثم أعادهم في على جهة الابتلاء عليهم حجة كما قال: {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهُمْ [172] {ثم أعادهم في وأشهد الأنبياء عليه السلام، ثم بعث الأنبياء ليذكر هم عهده وميثاقه، وكان في علمه يوم وأو وا بم من يكذب به ومن يصدق به، فلا تقوم الساعة حتى تخرج كل نسمة قد أخذ الميثاق عليها، ثم تقوم الساعة فقيل: ما علامة السعادة والشقاوة؟ قال: من علامات الشقاوة إنكار القدرة، وإن من علامة السعادة أن تكون واسع القلب إن من علامات الشقاوة إنكار القدرة، وإن من علامة السعادة أن تكون واسع القلب

بالإيمان، وأن ترزق الغنى في القلب والعصمة في الطاعة والتوفيق في الزهد، ومن ألهم الأدب فيما بينه وبين الله تعالى طهر قلبه ويرزق السعادة، وليس شيء أضيق من حفظ الأدب. فقيل له ما الأدب؟ قال: اجعلوا طعامكم الشعير، وحلواكم التمر، وإدامكم الملح، ودسمكم اللبن، ولباسكم الصوف، وبيوتكم المساجد، وضياءكم الشمس، وسر اجكم القمر، وطيبكم الماء، وبهاكم النظافة، وزينتكم الحذر، وعملكم الارتضاء، أو قال: الرضا، وزادكم التقوى، وأكلكم بالليل، ونومكم بالنهار، وكلامكم الذكر، وصمتكم وهمتكم التفكر، ونظركم العبرة، وملجأكم وناصركم مولاكم، واصبر واعليه إلى الممات.

وقال: ثلاث من علامات الشقاوة: أن تفوته الجماعة وهو بقرب من المسجد، وأن تغوته الجماعة وهو في المدينة، وأن يغوته الحج وهو بمكة. قال سهل: والذرية ثلاث: أول وثاني وثالث: فالأول: محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، لأن الله تعالى لما أراد أن يخلق محمدا صلَّى الله عليه وسلَّم أظهر من نوره نورا، فلما بلغ حجاب العظمة . سجد لله سجدة، فخلق سبحانه من سجدته عمودا عظيما كالزجاج من النور، أي باطنه وظاهره فيه عين محمد صلّى الله عليه وسلّم، فوقف بين يدى رب العالمين بالخدمة ألف ألف عام بطبائع الإيمان، و هو معاينة الإيمان و مكاشفة اليقين و مشاهدة الرب، فأكرمه الله تعالى بالمشاهدة قبل بدء الخلق بألف ألف عام وما من أحد في الدنيا إلَّا غلبه إبليس لعنه الله فأسره، إلَّا الأنبياء صلوات الله عليهم، والصديقون الذين شاهدت قلوبهم إيمانهم في مقاماتهم، وعرفوا اطلاع الله عليهم في جميع أحو الهم، فعلى قدر مشاهدتهم يعرفون الابتلاء، وعلى قدر معرفتهم الابتلاء يطلبون العصمة، وعلى قدر فقرهم وفاقتهم إليه يعرفون الضر والنفع، ويزدادون علما وفهما ونظرا. ثم قال: ما حمل الله على أحد من الأنبياء ما حمل على نبينا محمد صلِّي الله عليه وسلِّم من الخدمة، وما من مقام خدمة خدم الله تعالى بها من ولد آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا صلَّى الله عليه وسلَّم، إلَّا وقد خدم الله بها نبينا صلَّى الله عليه وسلّم وقد سئل عن معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني افقال :ما كان معه طعام و لا شراب، ولكنه كان يذكر خصوصيته عند الله تعالى، فيكون كمن أكل الطعام وشرب الشراب، ولو كان معه شراب أو طعام لآثر أهله وأهل الصفة على نفسه.

الثّاني: آدم صلوات الله عليه، خلقه من نور، قال عليه السلام: «وخلق محمدا صلّى الله عليه وسلّم، يعنى جسده، من طين آدم عليه السلام. «

والثالث: ذرية آدم. وإن الله عز وجل خلق المريدين من نور آدم، وخلق المرادين من نور محمد صلّى الله عليه وسلّم، فالعامة من الخلق يعيشون في رحمة أهل القرب، وأهل القرب يعيشون في رحمة أهل القرب، وأهل القرب يعيشون في رحمة المقرب، {يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ} [الحديد: 1. 1]

} وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِهِا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176{(

وقوله تعالى: {وَلَوْ شُلْنَا لَرَفَعْناهُ بِهَا [176] {يعني بلعام بن باعوراء، {وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ الْمَى الْأَرْضِ وَاتَبْعَ هَوَاهُ} [176] وأعرض لمتابعة هواه، وأن الله تعالى قسم الأعضاء في الهوى لكل عضو حظا منه، فإذا مال عضو من أعضائه إلى الهوى يرجع ضره إلى القلب. واعلموا أن للنفس سرا ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه إلاّ على فرعون {فقال أنّا رَبُّكُمُ الْأعْلى} [النازعات: 24]. فقال: كيف نسلم من الهوى؟ فقال: من ألزم نفسه الأدب سلم منه، فإنه من قهر نفسه بالأدب عبد الله عزّ وجلّ بالإخلاص. قال : وللنفس سبع حجب سماوية، وسبع حجب أرضية، فكلما يدفن العبد نفسه أرضا سما قلبه سماء، فإذا دفن النفس تحت الثرى وصل القلب إلى العرش. وقد حكي عن كهمس أنه كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة، وكان يسلم بين كل ركعتين، ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل شر ما رضيت عنك.

} وَشِّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180 { (

ي وقوله تعالى: {وَلَٰكُمُ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها} [180] قال: إن وراء الأسامي والمصفات صفات لا تخرقها الأفهام، لأن الحق نار يتضرم لا سبيل إليه، ولا بد من الاقتحام فيه.

وقوله: ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ } [180] يعني يجورون في أسمائه يكذبون .

} وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182 { ( وَقُولُهُ } : وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ } [182] قال: يعني نمدهم بالنعم و ننسيهم الشكر عليها، فإذا سكنوا وحجبوا عن المنعم أخذوا .

} أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185 { ( وَقُولُهُ } :أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ } [185] قال :ذكر الله تعالى قدرته في خلقه ووصف حاجتهم إليه، وما خلق من شيء سمعوه ولم يروه، فاغتروا به، ولو شاهدوا ذلك بقلوبهم لآمنوا بالغيب، فأداهم الإيمان إلى مشاهدة الغيب الذي غاب عنهم، وورثوا درجات الأبرار فصاروا أعلاماً للهدى .

} يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِاها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لوَقْتِها إلاَّ هُوَ تَّقُلَتْ فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنُّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعاً وَلا ضَرًّا إ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كَنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (188 (

وقوله} :لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِها إلَّا هُوَ } [187] يعني لا يجلي نفس الطبع من الهوى إلى طاعته، إلَّا هو. هذا باطن الآية. قوله: {يَسْئُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها} [187] أي عالم بوقتها قوله: {قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شَاءَ ٱللَّهُ} [88] فكيف ينفع غيره من لم يملك نفعه، وإنما ذلك إلى الله تعالى .

} وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ )}198)

وَقُولُه} :وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ} [198] قال: هي القلوب التي لم يزينها الله بأنواره والقربة، فهو أعمى عن درك الحقائق رؤية الأكابر.

} وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا

تُكُنَّ مِنَّ الْعَافِلِينَ (205 ( وقوله: {وَانْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً} [205] ما حقيقة الذكر؟ قال: تحقيق العلم بأن الله تعالى مشاهدك، وتراه بقلبك قريبا منك، وتستحى منه ثم تؤثره على نفسك في أحوالك كلها، ثم قال: ليس من ادعى الذكر فهو ذاكر. فقيل له ما معنى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الدنيا ملعون ما فيها إلَّا ذكر الله تعالى» قوله» :ذكر الله الله هاهنا الزهد عن الحرام، وهو أن يستقبله حرام، فيذكر الله تعالى، ويعلم أنه مطلع عليه، فيجتنب ذلك الحرام. وقوله: {وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ} [205] قال سهل: حقا أقول لكم ولا باطل، يقينا ولا شك: ما من أحد ذهب منه نفس واحد في غير ذكر اللُّه إِلَّا و هو غافل عن الله عزَّ وجلَّ .وقال: غفلة الخاص السكون إلى الشيء، وغفلة -العام الافتخار بالشيء، يعني السكون، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# سورة الانفال

} يَسْئُلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ شِّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2{( قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ بِيَقَوَكُلُونَ (2{( قوله تعالى: { فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ } [1] قال: التقوى ترك كل شيء تقع عليه فهو في الآداب مكارم الأخلاق وفي الترغيب أن لا يظهر ما في سره، وفي الترهيب أن لا يظهر ما في سره، وفي الترهيب أن لا يقف مع الجهل. ولا تصح التقوى إلّا بالمقتدي بالنبي صلّى الله عليه وسلّم وبالصحابة.
وسلّم وبالصحابة.
قوله: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ } [2] قال: هاجت من خشية الفراق، فخشعت الجوارح لله بالخدمة.

}إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِبِ رَجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُئَبَّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11 { ( وَقُوله تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَهُ مِنْهُ} [11] قال: النعاس ينزل من الدماغ والقلب من الظاهر وهو حكم النوم، وحكم النعاس حكم الروح .

} إِنْ تَسْتَقْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19{( وقوله: {إِنْ تَسْتَقْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} [19] وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أفضل الدينين عندك، وأرضاهما لديك، فنزل: {إِنْ تَسْتَقْتِحُوا} [19] يعني تستنصرون. وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أي يستنصر بفقرائهم .

} وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23 { ( وَهُلَا عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ } [23] أي لفتح أقفال قلوبهم بالإيمان . } يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ 
ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (29 { ( فَوله: { إِنْ تَتَّقُوا اللهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً } [29] أي نورا في الدين من الشبهة بين الحق و الباطل .

}لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فَي جَهْنَمُ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37 { ( وقوله } بَلَيمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّب } [37] قال: الخبيث على ضروب: الكفر والنفاق والكبائر، والطيب على ضروب: وهو الإيمان، فيه درجة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فأخبر الله تعالى أنه يميز بينهما، ثم يجعل الخبيث بعضه على بعض على مقدار ذنوبهم طبقة طبقة، كما قال } :إنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّار } [النساء . [145]:

} وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46 {(

وقولهُ: ﴿ وَتَذَّهُبَ رُيحُكُمْ } [46] أي دولتكم .

} وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا ثَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48{(

وقوله: {نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ} [48] من حيث جاء .

} ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (55{(رَ

وقُولَه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ } [53] قال: إن الله تعالى خص الأنبياء عليهم الصلاة وألسلام وبعض الصديقين بمعرفة أنعم الله عليهم قبل زوالها، وحلم الله عنهم .

} فَكُلُوا مِمًّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69 { ( وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً } [69] قال: الحلال ما لا يعصى الله فيه، والطيب ما لا ينسى الله فيه .

} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أُولْيِاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72{ ( إِ

وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} [72] قال: جميع الطاعات لله جهاد النفس، وليس جهاد أسهل من جهاد السيف، ولا جهاد أشد من مخالفة النفس

# 9 سورة التوبة

} فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2{(

قوله تَعالَىُ: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [2] يعني سيروا فيها اعتبارا، وبالله إقرارا . }كَيْفَ وَإِنْ يَظَهْرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فِاسِقُونَ (8{(

وقوله تعالى: {إِلَّا وَلا ذِمَّةً} [10] قال: الإلَّ هو القرابة، والذمة العهد .

} أَمْ حَسِبْتُمْ ٱنْ تُثْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلُمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (16 {(

قوله: ﴿وَلِيجَةً} [16] قال عمر بن واصل العنبري: كل شيء أدخلته شيئا وليس منه فهو وليجة. وقال سهل: يعني لم يغفلوا عنه بميل القلوب إلى أنفسهم.

} قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمُ صاغِرُونَ (29{(

قُوله: ﴿ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ } [29] أي لا يطيعون، ومن كان في سلطان رجل فهو في دينه، كما قال الله تعالى: {ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ} [يوسف: 76] أي في سلطانه، كذلك إذا دخلت النفس في الإخلاص لله تعالى، كانت داخلة في سلطان القلب والعقل ونفس الروح وطاعة البدن بالذكر لله تعالى .

} يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) (

قُوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطُفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ} [32] يعني يريدون أن يردوا القرآن بتكذيبهم بألسنتهم، {وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} [32] أي يظهر دينه الإسلام .

} المُنافِقُونَ وَالمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67 { ( قوله عزّ وجل: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ } [67] قال: يعني نسوا نعم الله عندهم، فأنساهم شكر النعم.

} يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ }

قُوله تَعالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِهِمْ} [32] يعني يريدون أن يردوا القرآن بتكذيبهم بالسنتهم، {وَيَأْبَى اللهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} [32] أي يظهر دينه الإسلام. اللهُنافِقُونَ وَالمُنافِقُاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَّ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67{(

قولَه عز وجل: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [67] قال: يعني نسوا نعم الله عندهم، فأنساهم شكر النعم.

} وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71 { (

قُوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} [71] قال: موالاته مع المؤمنين كف الأذى عنهم. قال: واعلموا أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون لعباد الله كالأرض، إذ هم عليها ومنافعهم منها. وقال: الأصول عندنا سبع: التمسك بكتاب الله، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق.

}يا أَيُهَا النّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } إيا أَيُهَا النّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }

قُولُه: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ} [73] قال: جاهد نفسك بسيف المخالفة وحملها حمولات الندم، وسيرها في مفاوز الخوف، لعلك تردها إلى طريق التوبة والإنابة، ولا تصح التوبة إلا من متحير في أمره، مبهوت في شأنه، واله القلب مما جرى عليه، قال تعالى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ} [118] [الآية.

} لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّمِّرِينَ (108 {( يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا } [108] قال: هذه الطهارة أراد بها الذكر لله تعالى سرا وعلانية والطاعة له .

} إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُنْ أُوْفِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بِايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَابِدُونَ الْعَابِدُونَ السَّاجِدُونَ الْالْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ الْعَابِدُونَ الْعَابِدُونَ الْقَافِدُونَ اللَّهُونَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112 { (
قوله تعالى: { إِنَّ اللهَّ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ } [111]
يعني اشتراها من شهوات الدنيا وما يوجب الاشتغال عن ذكره، حتى تكون نفسه
وماله خالصة له، فمن لم يبع من الله حياته الفانية وشهواته الزائلة، كيف يعيش مع
الله تعالى؟ وكيف يحيا حياة طيبة؟ ثم قال } : إِنَّ اللهَ اللهَّترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ }
[111] بما لا خير فيه، وعوضهم ما فيه الخير كله، مع أن ما في الكونين فهو ملكه،
وهذا من غاية لطفه وكرمه بعباده المؤمنين. وقد حكي عن مالك بن دينار أنه مر
بقصر يعمر، فسأل الأجراء عن أجرتهم، فأجابه كل واحد منهم بما كانت أجرته،
ولم يجبه واحد، فقال: ما أجرتك؟ فقال: لا أجر لي. فقال: ولم ذلك؟ قال: لأني عبد
صاحب القصر. فقال مالك: إلهي ما أسخاك، الخلق كلهم عبيدك، كلفتهم العمل
ووعدتهم الأجر.

قوله: {التَّائِبُونَ الْعابدُونَ} [112] قال سهل: ليس شيء في الدنيا من الحقوق أوجب على الخلق من التوبة، فهي واجبة في كل لمحة ولحظّة، ولا عقوبة عليهم أشد من فقد علم التوبة. فقيل: ما التوبة؟ فقال: أن لا تنسى ذنبك. وقال: أول ما يؤمر به المبتدئ التحويل من الحر كات المذمومة إلى الحر كات المحمودة، و هي التوبة و لا تصح له التوبة حتى يلزم نفسه الصمت، ولا يصح له الصمت حتى يلزم نفسه الخلوة، ولا تصح له الخلوة إلّا بأكل الحلال، ولا يصح له أكل الحلال إلّا بأداء حق الله تعالى، ولا يصح له أداء الحق إلّا بحفظ الجوارح والقلب، ولا يصح له ما وصفنا حتى يستعين بالله عز وجل على جميعه فقيل ما علامة صدق التوبة؟ قال علامتها أن يدع ما له سوى ما ليس له. وسئل سهل عن الرجل يتوب ويقلع عن ذلك الذنب، ثم يخطِّر ذلك بقلبه أو يراه أو يسمع به فيجد حلاوة ذلك الذنب السَّيئ كيف الحيلة فيه؟ فقال: وجدان الحلاوة من الطبع لا يتحول، فيصير المحبوب مكروها ولكن يقهر عزم القلب فيرجع في ذلك إلى الله عز وجل، ويرفع إليه شكواه، ويلزم نفسه وقلبه الإنكار ولا يفارقه، فإنه إن غفل عن الإنكار طرفة عين تخوفت عليه أن لا يسلم منه. قال: دعوا القال والقيل كله في هذا الزمان، عليكم بثلاث: توبوا إلى الله عزُّ وجلَّ مما تعرفوه بينكم وبينه، وأدو أ مظالم العباد التي قبلكم، فإذا أصبحتم فلا تحدثوا أنفسكم بالمساء، وإذا أمسيتم فلا تحدثوا أنفسكم بالصباح، لأن الأحداث قد كثرت، و الخطر عظيم، فاتقوا الله، و ألز موا أنفسكم التوبة.

} وَما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122 { ( قوله تعالى: {فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَقَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [122 [قال: ليتعلموا ما يحتاج إليه في أمر الدين. وقد حكي عن الحسن البصري أنه قال: الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه. وسئل سهل عن معنى

قوله صلّى الله عليه وسلّم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم«، فقال: يعني علم الحال. قيل: وما علم الحال؟ قال: من الباطن الإخلاص، ومن الظاهر الاقتداء، فمن لم يكن ظاهره إمام باطنه، وباطنه كمال ظاهره فهو في تعب من البدن. قيل: وما تقسير ذلك؟ قال: إن الله قائم عليك في سرك وعلانينك وحركاتك وسكونك لا تغيب عنه طرفة عين، كما قال: {أفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتُ } [الرعد: 33]. وقال: {ما يَكُونُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } [ق: 16] وهو العرق الذي في جوف القلب، فأخبر أنه أقرب إلى القلب من ذلك العرق. فإذا علمت ذلك، ينبغي أن تستحي منه، وما هاج أقرب إلى القلب شيء مما تهوى النفس. فذكر العبد قيام الله عز وجل عليه، فتركه إلّا دخل قلبه من علم حاله ما لو قسم ما أعطى ذلك العبد على أهل المدينة لسعدوا جميعا وفازوا به، وقد أشار إليه مالك بن أنس رضي الله عنهما حيث قال: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يجعله الله في القلب.

قيل له: كيف يعرف الرجل الحال والعلم به؟ فقال: إذا كنت تتكلم فحالك الكلام، وإذا سكت فحالك السكوت، وإذا قمت فحالك القيام، وإذا قعدت فحالك القعود، والعلم به أن تنظر أن هذا الحال لله أو لغيره، فإن كانت لله استقررت عليها، وإن كانت لغيره تركتها، وهو المحاسبة التي أمر بها عمر رضي الله عنه حيث قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا. وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب نفسه بالدرة في المحاسبة.

#### http://www.al-

eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%
B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9/t40&s9&
p22?d-2619820-p=4

#### 10 سورة يونس

} أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمُ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذَٰنِهِ ذَلْكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَقَلا تَذَكَّرُونَ (3{(

قُولُهُ تَعَالَٰي} ۚ : وَبَشِّرِ الَّذِينَ ٰ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ [2] قال: يعني سابقة رحمة أودعها في محمِد صلّى الله عليه وسلّم.

قُوله: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ} [3] قال: يَقضي القضاء وحده، فيختار للعبد ما هو خير له، فخيرة الله خير له المخيرة الله خير له من خيرته لنفسه وقيل لسهل حين احتضر: فيما تكفن، وأين تقبر، ومن يصلي عليك بعد موتك؟ فقال: أدبر أمري حيا وميتا، وقد كفيت عنه بسابق

تدبير الله تعالى لعبده .

} وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الْضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرُّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِ فِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12 { ( قوله تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الْضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ} [12] قال: الدعاء هو التبري مما سوى الله تعالى .

} هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَنْها ريحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمُ أُحِيطً بِهِمْ دَعَوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22 { ( قوله: {دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِ22] {قال: الإخلاص هو المشاهدة، وحياة القلب في شيئين، الإيمان في الأصل والإخلاص في الفرع، وإن الإخلاص خطر عظيم، وصاحبه منه على حذر حتى يصل إخلاصه بالموت، لأن الأعمال بالخواتيم، {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيْكَ النِّقِينُ} [الحجر: 99].

} وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (25 { ( قواللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ } [25] قال: الدعوة عامة والهداية خاصة، فإنه رد الهداية إلى المشيئة وهي سابقة القدر من الله تعالى .

} أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51 { ( قَعْ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ اللّهَ وَعَالِمَ مَا وَعَدَاكُمُ مِن الْإقرار بالتوحيد في الآخرة عند عذابنا آمنتم حين لا ينفع، فلا بد للخلق كلهم من الإقرار بالتوحيد في الآخرة عند تجلي حكم الذات، ونزول الأضداد والأنداد، والدعاوي بها، لزوال الشك وخوف العذاب.

} قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58 { ( قُلْهُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذِلِكَ فَلْيَفْرَحُوا [58] { أَي بتوحيده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].

} أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62 { ( قوله تعالى: {أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [62] قوله تعالى: {أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [62] قال سهل: هم الذين وصفهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا رؤوا ذكر الله» وهم المجاهدون في الله السابقون إليه الذين توالت أفعالهم على الموافقة {أُولئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا } { الأنفال: 4] وقال: اجتمع الخير كله في هذه الأربعة وبها صاروا أبدالا

- :إخماص البطون،
- والاعتزال عن الخلق،
  - وسهر الليل،
    - والصمت.

قيل له: لم سمى الأبدال أبدالا؟

فقال: لأنهم يبدلون الأحوال، أخرجوا أبدانهم عن الحيل في سرهم، ثم لا يزالون ينقلبون من حال إلى حال، ومن علم إلى علم، فهم أبدا في المزيد من العلم فيما بينهم وبين ربهم.

قيل: الأوتاد أفضل أم الأبدال؟ قال: الأوتاد.

قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الأوتاد قد بلغوا وثبتت أركانهم، والأبدال ينقلبون من حال له حال.

وقال سهل: لقيت ألفا وخمسمائة صديق، فمنهم أربعون بديلا وسبعة أوتاد، وطريقهم ومذهبهم ما أنا عليه.

وكان يقول :أنا حجة الله عليكم خاصة، وعلى الناس عامة. وكان من طريقه وسيرته

- أنه كان كثير الشكر والذكر،
  - دائم الصمت و الفكر ،
    - قلبل الخلاف،
    - سخى النفس،
- قد ساد الناس بحسن الخلق والرحمة والشفقة عليهم والنصيحة لهم،
  - متمسكا بالأصل،
    - عاملا بالفرع،
  - قد حشى الله قلبه نورا،
  - وأنطق لسانه بالحكمة،
  - وكان من خير الأبدال،

• وإن قلنا من الأوتاد فقد كان القطب الذي يدور عليه الرحى، ولو لا أن الصحابة لا يقاس بهم أحد اصحبتهم ورؤيتهم لكان كأحدهم، عاش حميدا ومات غربيا بالبصرة رحمة الله عليه.

وقد كان رجل يصحب سهلا يقال له عبد الرحمن بن أحمد، فقال يوما لسهل: يا أبا محمد، إني ربما أتوضأ للصلاة فيسيل الماء من بين يدي فيصير قضبان ذهب وفضة.

ققال سهل: يا حبيبي، أما علمت أن الصبي إذا بكى يناول خشخاشة حتى يشتغل بها، فانظر أي شيء هو هذا يعمل.

وقال: كأن في منزله بيت يقال له بيت السباع، وكانت السباع تجيء سهلا، فكان يدخلها ذلك البيت، ويضيفها فيطعمها اللحم، ثم يخليها .

} وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (109 { ( قُولُهُ ) : وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ } [109] قال: أجرى الله في الخلق أحكامه، وأيدهم على اتباعها بفضله وقدرته، ودلهم على رشدهم بقوله } : وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ } [109] فالصبر على الاتباع ترك تدبير النفس، ففيه النجاة عاجلا من رعونات النفس، و آجلا من حياء المخالفة .

#### 11 سورة هود

} الركتابٌ أَحْكِمَتْ آياتُهُ ثَمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1 { ( قُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1 { ( قُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } [1] أي بيّن فيها الوعد على الطاعة، و الوعيد بالعقاب على المعصية و الإصر أر عليها .

}وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَنَّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلِلًهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخِافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3{(

قوله: ﴿ وَأَنِ السُّنَّغُفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [3] قال لَّ الأُسَّتَغُفَار هُو الإجابة، ثم الإنابة ثم التوبة، ثم الاستغفار ثم التوبة، ثم الاستغفار من تقصيره فيها.

قوله: {يُمَتُّعُكُمْ مَتَاعاً حَسَناً} [3] قال: ترك الخلق والإقبال على الحق.

} مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15 {( قوله } : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ } [15] قال: يعني من أراد بعلمه غير الله آتاه الله أجر عمله في الدنيا، فلا يبقى له في الآخرة شيء، لأنه لم يخلص بعمله لله لما أحب له من المنزلة في الدنيا، ولو علم أن الله سخر الدنيا وأهلها لطلاب الآخرة لم يراء بعلمه. وقد قبل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. قبل :ولم ذلك؟

فقال: لأنه ليس للنفس فيه نصيب. وسئل: هل يدخل الفرائض رياء؟ فقال: نعم، قد دخل الإيمان الذي هو أصل الفرائض حتى أبطله وصار نفاقا، فكيف العمل، فكل من لم يعب أحد عليه في ظاهره، ويعلم الله خلافه من سره في أي حال كان، فهو المرائى الذي لا شك فيه.

} الركتِابٌ أُحْكِمَتُ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1 { ( قُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1 { ( قوله تعالى: { فُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } [1] أي بيّنَ فيها الوعد على الطاعة، والوعيد بالعقاب على المعصية والإصرار عليها .

} وَأَنِ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3{( قوله: {وَأَنِ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [3] قال: الاستغفار هو الإجابة، ثم الإنابة ثم التوبة، ثم الاستغفار فالإجابة بالظاهر، والإنابة بالقلب، والتوبة مداومة الاستغفار من تقصيره فيها.

قوله: {يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعاً حَسَناً} [3] قال: ترك الخلق والإقبال على الحق.

} مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوف إلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15 { (

قُوله} أَيْمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ } [15] قال: يعني من أراد بعلمه غير الله آتاه الله أجر عمله في الدنيا، فلا يبقى له في الآخرة شيء، لأنه لم يخلص بعمله لله لما أحب له من المنزلة في الدنيا، ولو علم أن الله سخر الدنيا وأهلها لطلاب الآخرة لم يراء بعلمه. وقد قيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. قيل :ولم ذلك؟

فقال: لأنه ليس للنفس فيه نصيب. وسئل: هل يدخل الفرائض رياء؟ فقال: نعم، قد دخل الإيمان الذي هو أصل الفرائض حتى أبطله وصار نفاقا، فكيف العمل، فكل من لم يعب أحد عليه في ظاهره، ويعلم الله خلافه من سره في أي حال كان، فهو المرائي الذي لا شك فيه.

} وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هُؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78 { ( قوله تعالى: {هُوَ لاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} [78] أي هن أحل لكم تزويجا من إتيان الفاحشة .

} قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أَخَالَفَكُمْ إِلَى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88 إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88 إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ قُوله تعالى: {وَما أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهاكُمْ } [88] قال: كل عالم أعطي علم الشر، وليس هو مجانبا للشر، فليس بعالم، ومن أعطي علم الطاعات وهو غير عامل بها، فليس بعالم. وقد سأل رجل سهلا فقال: يا أبا محمد، إلى من تأمرني أن أجلس إليه؟ فقال: إلى من تحملك جوارحه لا لسانه.

} قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزِ (91 { ( قوله تعالى: { وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ } [91] قال: حكى محمد بن سوار عن أبي عمرو ابن العلاء أنه قال: الرهط الملأ، والنفر الرجال من غير أن تكون فيهم امرأة.

} وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113 { ( تُنْصَرُونَ (113 { ( قوله تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا } [113] قال: أي لا تعتمدوا في دينكم إلا على سنتى .

http://www.al-

eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A/%D9%87%D9%88%D8%AF/t40&s11&p22?d-2619820-p=4

### 12سورة يوسف

} وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ

كَما أَتَمَّها عَلَى أَبُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6{( قوله تعالى: {وَيُبْتُمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ} [6] يعني بتصديق الرؤيا التي رأيتها لنفسك .

} وَجاؤُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18 { (

قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ [18] [قال: الصبر مع الرضا. قيل: ما علامته؟ قال: أن لا يجزع فيه. فسئل: بأي شيء يحصل التجمل بالصبر؟ قال: بالمعرفة بأن الله تعالى معك، وبراحة العافية، فإنما مثل الصبر مثل قدح أعلاه الصبر وأسفله العسل. ثم قال: عجبت ممن لم يصبروا كيف لم يصبروا للحال، ورب العزة يقول: {إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 153.

} وَقَالَ الَّذِي اشْنَرَاهُ مِنْ مِصْرَ الأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21 { ( قوله تعالى: { أَكْرِمِي مَثُواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا } [21] يعني عسى أن يكون شفيعنا في الآخرة.

} وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24 { ( قوله تعالى: { وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لا أَنْ رَأَى بُرْهانَ رَبِّهِ } [24] يعني همّ بنفسه الطبيعية إلى الميل إليها، وهمّ بنفس التوفيق والعصمة الفرار منها ومخالفتها. ومعناه أنه عصمه ربه، ولو لا عصمة ربه لهمّ بها ميلا إلى ما دعته نفسه إليه، وعصمه ما عاين من برهان ربه عزّ وجلّ، هو أنه جاءه جبريل صلوات الله عليه في سورة يعقوب عليه السلام عاضا إصبعه، فولى عند ذلك نحو الباب مستغفرا.

﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42} ( قَى ام تَعَالَى ذِي لَاذْكُونُ مِنْ مَنَّاكِ) [42] قال: مِكَا أَنْ مِن إِلَى مِنْ السِّرِينَ عَلَيْ عَلَيْهِ

قوله تعالى: {اذَّكُرُنِي عِنْدَرَبِّكَ} [42] قال: حكي أن جبريل صلوات الله عليه دخل على يوسف في السجن، فقال له جبريل: يا طاهر ابن طاهر، إن الله تعالى أكرمني بك وبآبائك، وهو يقول لك: يا يوسف، أما استحييت مني حيث استشفعت إلى غيري، فو عزى راض؟ قال: يعم.

قال: إذن لا أبالي. وكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم، كلما ضمها من جانب انتشرت من جانب.

} وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ )}53) قُوله تُعَالى: {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ [53] {قال: إن النفس الأمارة هي الشهوة، وهي موضع الطبع، {إلَّا ما رَحِمَ رَبِّي} [53] موضع العصمة، والنفس المطمئنة هي نفس المعرفة، وأن الله تعالى خلق النفس وجعل طبعها الجهل، وجعل الهوى أقرب الأشياء إليها، وجعل الهوى الباب الذي منه تدخل هلاك الخلق. فسئل سهل عن معنى الطبع، وعما يوجب العصمة عنه. فقال: طبع الخلق على أربع طبائع: أولها طبع البهائم البطن والفرج والثاني طبع الشياطين اللعب واللهو، والثالث طبع السحرة المكر والخداع، والرابع طبع الأبالسة الإباء والاستكبار. فالعصمة من طبع البهائم الإيمان، والسلامة من طبع الشياطين التسبيح والتقديس وهو طبع الملائكة، والسلامة من طبع السحرة الصدق والنصيحة والإنصاف والتفضل، والسلامة من طبع الأبالسة الالتجاء إلى الله تعالى بالتضرع والصراخ، وطبع العقل العلم، وطبع النفس الجهل، وطبع الطبع الدعوى. قوله تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانٍ } [36] قال: إنما قال الله تعالى: «فتيان» لأنهما لم يتجاوز واحدهما في الدعوي، ورجعا في كل ما كان لهما إلى صاحبهما، فسماهما فتيان. قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ } [52] قال: لم أنقض له عهدا، ولم أكشف له ستر ١ .

إُوقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَذْخُلُوا مِنْ باب واحِد وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوابِ مُتَفَرِّقَةٌ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِشِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67 { ( قوله تعالى } : عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ } [67] فسئل ما حقيقة التوكل؟ قال: الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. فقيل: ما حق التوكل؟ فقال: أوله العلم وحقيقته العمل، ثم قال: إن المتوكل إذا كان على الحقيقة لا يأكل طعاما، وهو يعلم أن غيره أحق منه. قوله تعالى: { قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضَّرُ } [88] يعني يا أيها الملك العظيم، وباطنها يا أيها المعلوب في نفسه، كما قال الله تعالى: { وَعَزَيْنِي فِي الْخِطابِ} [ص: 23 [أي غلبني فيه .

} قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86) يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ

الْكَافِرُونَ (87{(

قوله تعالى } : حُتَى تَكُونَ حَرَضاً } [85] قال: حكى عن على رضى الله عنه أنه قال: الحرض هو البلاء لتألم القلب. وقال ابن عباس رضى الله عنه: الحرض دون الموت. وقال سهل: أي فاسد الجسم والعمل من الحزن. وإنما كان حزنه على دين يوسف، لا على نفسه، لأنه علم أنه لو مات على دينه اجتمع معه في الآخرة الباقية، وإذا تغير دينه لم يجتمعا أبدا. وقد حكى عن سفيان أنه قال: إن يعقوب عليه السلام لما جاءه البشير قال له يعقوب: على أي دين تركت يوسف؟ فقال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة.

قوله تعالى: {إنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [86] يعني همي وحزني. قال سهل: لم يكن حزن يعقوب على يوسف، إنما كان مكاشفا لما وجد من قلبه الوجد على مفارقة يوسف.

فقال: كيف يكون وجد فراق الحق عز وجلّ. وقد عمل بمفارقة مخلوق كل هذا، فشكى بثه وحزنه إلى الله تعالى لا إلى غيره.

قوله تعالى: {قالَ كَبِيرُهُمْ} [80] أِي في العقل لا في السن.

قوله تعالى: {لا تَيْأَسُوا مِنْ رُوح اللَّهِ} [87] قال سهل: أفضل الخدمة وأعلاها انتظار الفرج من الله تعالى، كما حكى عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة «وانتظار الفرج على وجهين: أحدهما قريب، والآخر بعيد فالقريب في السر فيما بين العبد وربه، والبعيد في الخلق فينظر إلى البعيد فيحجب عن القريب.

} رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُويِلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101 { ( قوله تعالى: {تَوَقَنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } [101] قال سهل: فيه ثلاثة أشياء، سؤال ضرورة وإظهار فقر واختيار فرض، ومعناه: أمتني وأنا مسلم إليك أمري، مفوض إليك شأني، لا يكون لي إلى نفسي رجوع بحال ولا تدبير بسبب من الأسباب.

} وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106 { ( قوله تعالى: {وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [106] {قال: يعني شرك النفس الأمارة بالسوء كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا»، هذا باطن الآية، وأما ظاهرها مشركو العرب يؤمنون بالله، كما قال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّه} [الزخرف: 87] وهم مع ذلك مشركون يؤمنون ببعض الرسل ولا يؤمنون ببعضهم.

} قُلْ هذه سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108 { (

قوله تعالى: {أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ} [108] أي أبلغ الرسالة ولا أملك الهداية، وإنما الهداية إليك .وقد سئل سهل عن قوله عليه السلام: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، فقال: أي من جد في الطلب، وكان منك المنع، لم ينفعه جده في الطلب. وقال: إن الخلق لم يكشف لهم سر، ولو كشف لهم لأبصروا، ولم يشاهدوا وإن شاهدوا تم الأمر، وهذا شيء عظيم. ثم قال: أهل لا إله إلا الله كثير، والمخلصون منهم قليل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 13 سورة الرعد

} لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والِّ يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والِّ (11) هُوَ النَّقَالَ (12) وَيُسبَّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي الشَّوا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ {(13)

قولُه تعالى : ( له مُعَقِّباتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر اللَّهِ } [11]

يعني ملائكة الليل والنهار يعقب بعضهم بعضا {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [11] مقاديره على عبده من خير وشر، ويشهدون له بالوفاء، و عليه بالجفاء يوم القيامة. قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً} [12] قال :روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الرعد ملك، وهو الذي تسمعون صوته، والبرق سوط من نور يزجر به الملك السحاب،

وكذا قال مجاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: البرق مخاريق الملائكة، و الرعد صوت السحاب.

قوله تعالى: {وَيُسنَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} [13] فأفرد الملائكة ذكرا. وقال عكرمة : الرعد ملك موكل بسحاب يسوقه، كما يسوق راعي الإبل إبله. وحكى كعب عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن الله ينشئ السحاب فينطق بأحسن النطق ويضحك بأحسن الضحك فمنطقه الرعد ومضحكه البرق» قاله أبو بكر.

فقلت له: ما تقول أنت؟ وكان في يوم وابل وصوت رعد شديد، فقال: هذا خبر رضا الله عز وجل، فكيف خبر غضبه، نعوذ بالله من غضبه.

} الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (28 {( قوله تعالى: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ} [28] قال: الذكر من العلم السكون، والذكر من العقل الطمأنينة.

#### قيل: وكيف ذاك؟

قال: إذا كان العبد في طاعة الله فهو الذاكر، فإذا خطر بباله شيء فهو القاطع، وإذا كان في فعل نفسه فحضر بقابه ما يدله على الذكر والطاعة فهو موضع العقل.

#### ثم قال : كل من ادعى الذكر فهو على وجهين:

- قوم لم يفارقهم خوف الله عز وجل، مع ما وجدوا في قلوبهم من الحب والنشاط، فهم على حقيقة من الذكر، وهم لله والآخرة والعلم والسنة.
- وقوم ادعوا النشاط والفرح والسرور في جميع الأحوال، فهم للعدو والدنيا والجهل والبدعة، وهم شر الخلق .

}وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِما أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزِابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكِ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (36{(

قُوله تَعالى: {قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهُ وَلا أُشْرِكَ بِهِ} [36] سئل سهل: متى يصح للعبد مقام العبودية؟ قال: إذا ترك تدبيره ورضى بتدبير الله تعالى فيه.

} يَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيُثِبْتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ (39 ((

قُولُه تُعالى: { يَمُّحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ} [39] قال: يمحو الله ما يشاء من الأسباب، ويثبت الأقدار، وعنده أم الكتاب. قال: القضاء المبرم الذي لا زيادة فيه و لا نقصان.

} وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43 { (

قوله: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ} [43]

قال سهل: الكتاب عزيز، وعلم الكتاب أعز، والعمل به أعز،

والعمل عزيز، والإخلاص في العمل أعز، والإخلاص عزيز، والمشاهدة في الإخلاص أعز، والمرافقة عزيز، وآداب محل الأنس أعز، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### 14 سورة ابراهيم

}وَإِذْ تَاذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7 { ( قوله تعالى: { لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ } [7] قال: شكر العلم العمل، وشكر العمل زيادة العلم، فهو أبدا في هذا، و هذه حاله. وقال: الشكر أن تريد المزيد، وإلا شكر مطعون. قال: وحقيقة العجز الاعتراف به. وقد حكي أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك، وشكري إياك تجديد منّة منك علي ؟ قال الله تعالى: الآن شكرتني . كاناً لنا أنْ نَأْتَيكُمْ بِسُلْطُوانٍ إلا بشَرَّ مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ الله فَلْيَتَوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ (11 { ( كانَ لنا أَنْ نَاتَيكُمْ بِسُلْطُانٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ (11 { ( وقله تعالى: { وَلَكِنَّ اللهِ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَمَا كَانَ لَنا أَنْ نَلْقَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَا لُيْدَهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَله تعالى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَا لُيْدَهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَله تعالى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَا لُيْدَهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَله تعالى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ الللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ } [11] يعني بتلاوة كتابه والفهم فيه . (19 { ( ) } أَلَمْ تَرَ أَنَّ الللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ } [19] قال: خلق الأشياء كلها بقدرته، وزينها بعلمه، وحكمها بحكمته فالناظر من الخلق الى الخلق بكشف له عن آثار قدرته وبليغ صنعته . وأنوار حكمته وبليغ صنعته .

} ثُوْتِي أَكُلُها كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25 ( وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَبَيْئَةٍ اجْنَثَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارِ (26 ( قوله تعالى: {تُوْتِي أَكُلُها كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّها} [25] قال: كان ابن المسيب يقول: الحين ستة أشهر، وقد سأله رجل فقال: إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا، فما الحين؟ قال سعيد: الحين من حين أن تطلع النخلة إلى أن ترطب، ومن أن ترطب إلى أن تطلع.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل حين أراد به غدوة وعشية، وهو على طريق سهل بن عبد الله، فإنه قال: هذا مثل ضربه الله لأهل المعرفة في الله عليهم من إقامة

فروضه بالليل والنهار.

وسئل سهل عن معنى قوله: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُها ثَابِتٌ وَقَرْعُها فِي السَّماء } [24] [قال: حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم خرج على أصحابه وهم يذكرون الشجرة الطيبة فقال: «ذلك المؤمن أصله في الأرض وفرعه في السماء»، يعني عمله مرفوع إلى السماء مقبول. فهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فقال: {كَلِمَةً طَيِّبَةً } [24] يعني كلمة الإخلاص }كَشَجَرَةٍ طَيِّبةً } [24] يعني النخلة {أصلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السّماء } وهو أصل ثابت، وفرعه وهو عمله مرفوع إلى السماء مقبول، إلا أن فيه خلا وإحداثا، ولكن لا يزول أصل عمله، وهو كلمة التوحيد، كما أن الرياح تزعزع وإحداثا، ولكن لا يزول أصلها، وشبه عمل الكافر كشجرة خبيثة فقال: {وَمَثَلُ أَعْصان النخلة، ولا يزول أصلها، وشبه عمل الكافر كشجرة خبيثة فقال: {وَمَثَلُ الْمَرْض، كذلك الكفر والنفاق ليس له في الآخرة من ثبات، وليس في خزائن الله أكبر من التوحيد.

وسئل عن تفسير: {لا إِلهَ إِلَّا الله } [محمد: 19] فقال: لا نافع ولا دافع إلا الله تعالى. وسئل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: الإسلام حكم، والإيمان وصل، والإحسان ثواب ولهذا الثواب ثواب. فالإسلام الإقرار وهو الظاهر، والإيمان هو الغيب، والإحسان هو التعبد. وربما قال: الإيمان يقين. وسئل عن شرائع الإسلام فقال: قال العلماء فيه فأكثروا، ولكن هي كلمتان: {ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] ثم قال: هي كلمة واحدة: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهُ } [النساء: 80].

} وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّالٌ (34 (

قُوله تُعَالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها} [34] بأن جعل السفير فيما بينكم وبينه الأعلى والواسطة الكبرى .

### 15 سورة الحجر

} ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3{( قوله تعالى: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [3] قال: إذا اجتمعت أربعة في عبد قيل له: إنك لن تنال شيئا من هذا الأمر، إذا أحب أن يأكل شيئا طيبا، ويلبس ثوبا لينا، وينفذ أمره، ويكثر شيئه يقال: هيهات هذا الذي قطع الخلق عن الله تعالى.

وقد حكي أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. وقال سهل: الأمل أرض كل معصية، والحرص بذر كل معصية، والتسويف ماء كل معصية، والقدرة أرض كل طاعة، واليقين بذر كل طاعة، والعمل ماء كل طاعة. قال: وكان سهل يقوى على الوجد سبعين يوما لا يأكل فيها طعاما، وكان يأمر أصحابه أن يأكلوا اللحم في كل جمعة مرة، كيلا يضعفوا عن العبادة، وكان إذا أكل ضعف، وإذا جاع قوي، كل جمعة مرة وكان إذا الشاوه عن وكان يعرق في البرد الشديد في الشتاء وعليه قميص واحد، وكان إذا سألوه عن شيء من العلم يقول: لا تسألوني فإنكم لا تنتفعون في هذا الوقت بكلامي. وفد عباس بن عصام يوما و هو يقول: أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله، والناس يتوهمون أني أكلمهم.

} إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40 { ( قوله تعالى: إلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } [40] قال: الناس كلهم أموات إلا العلماء، والعلماء كلهم نيام إلا العاملين، والعاملون كلهم مغترون إلا المخلصين، والمحلصون على خطر عظيم .

} لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ أَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72 { ( قوله تعالى: { إِنَّهُمْ أَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ } [77] أي في جهلهم وضلالتهم يعصون، واعلم أن المعاصي كلها منسوبة إلى الجهل، والجهل كله منسوب إلى السكر، ويقال هو نفس المسكر.

} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ لِلْمُنَوَسِّمِينَ (75 { ( قوله تعالى: { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ لِلْمُنَوَسِّمِينَ } [75] قال: يعني المتفرسين، وقد روى قوله تعالى: { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ لِلْمُنَوَسِّمِينَ } [75] قال: يعني المتفرسين، وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ } : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ } [75]»، ومعناه المتفسرون في السرائر وهو كما قال عمر رضي الله عنه لسارية : «الجبل

الجبل .«

} وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلُ (85{(

قوله: ﴿ فَاصْفَح الصَّفْحُ الْجَمِيلَ [85] ﴿ قال: حكى محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى } : فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ } [85] قال: هو الرضا بلا عتاب. وقال سهل :بلا حقد ولا توبيخ بعد الصفح، وهو الإعراض الجميل .

الذين جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَو رَبِّكَ لَنَسْئَلَتْهُمْ أَجْمَعِينَ (92 ( قوله تعالى: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [91] قال: ظاهر الآية ما عليه أهل التفسير وباطنها ما أنزل الله تعالى من أحكامه في السمع والبصر والفؤاد وهو قوله تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا} [الإسراء: 36] تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَتَهُمْ فَاعرضوا عن العمل به ميلا إلى دواعي نفس الطبع. قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ} [92] قال: هذه الآية فيها خصوص فإن من هذه الأمة من يحشر من القبر إلى الجنة لا يحضر الحساب ولا يشعر بالأهوال وهم الذين قال الله تعالى: {أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ} [الأنبياء: 101] وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن أولياء الله يخرجون من قبور هم إلى الجنة لا يقون للحساب ولا يخافون طول ذلك اليوم، أولئك هم السابقون إلى الجنة {رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [المائدة .«[11] و

} فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94 { ( قوله تعالى: { فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ } [94] أي أظهر القرآن في الصلاة بما أوحينا إليك. قوله تعالى: المستور من القول، قال الله تعالى } : يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ } [الأنعام: 112] أي يسر بعضهم إلى بعض وقد يكون بمعنى الإلهام كما قال تعالى: { وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ] { النحل: 68] يعني ألهم النحل.

قُولُه: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [97، 98] أي صلّ لله تعالى واذكره، فكأن الله تعالى قال له: إن ضاق صدرك بقرب الكفار بكذبهم، بما وصفوا لك من الضد والند والشريك بجهلهم وحسدهم، فارجع إلى مشاهدتنا وقربنا بذكرنا، فإن قربك فينا، وسرورك بذكرنا ومشاهدتنا، واصبر على ذلك، فإن رضاي فيك. وقد حكي أن موسى عليه السلام قال: إلهي دلني على عمل إن أنا عملته نلت به رضاك. قال: فأوحى إليه: يا ابن عمران، إن رضاي في كرهك ولن تطيق ذلك. قال: فخر موسى عليه السلام ساجدا باكيا، وقال: إلهي خصصتني منك بالكلام، فلم تكلم بشرا قبلي، ولم تدلني على عمل أنال به رضاك.

# 16 سورة النحل

} وَالْخَيْلُ وَالْبِغالُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8 { ( سئل عن قوله تعالى: { وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ } [8] قال: أما ظاهر الآية ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال »: إن مما خلق الله تعالى أرضا من لؤلؤة بيضاء مسيرة ألف عام في ألف عام، عليها جبل من ياقوتة حمراء، تحيط بها سماء تلك الأرض، فيها ملك قد ملا شرقها و غربها، له ستمائة وستون ألف رأس، في كل رأس ستمائة وستون فم، في كل فم ستمائة ألف لسان، يثني على الله بكل لسان ستمائة وستين ألف مرة في كل يوم، فإذا كان يوم القيامة يظر إلى عظمة الله تعالى فقال: و عزتك وجلالك ما عبدتك حق عبادتك»، قال الله تعالى: { وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ } [8 [ وباطنها علمك الحق جل جلاله الوقوف عند ما لا يدركه عقاك من آثار الصنع وفنون العلم أن يقابله بالإنكار، فإنه خلق ما لا تعلمه أنت، ولا أحد من خلقه إلا من علمه الحق عز وجلّ.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (12{(

وسنلَ عن قوله } :مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً } [11] وقال بعدها: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً } [11] وقال بعدها: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ } [12] فقال: لأن الثمرات من نوع واحد، والليل والنهار نوعان، وكذلك الشمس والقمر، فقال: {لآياتٍ لِقَوْمٍ يَغْقِلُونَ } [12] .[واعلم أن الله تعالى لما أراد إظهار علمه أودع علمه العقل، وحكم أنه لا يصل أحد إلى شيء منه إلا بالعقل، فمن فاته العلم .

} أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21 { ( قواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ إَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21 { ( قوله } :أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ } [21] قال سهل: خلق الله تعالى الخلق، ثم أحياهم بانفسهم، فمن كانت حياته بالعلم فهو الحي، وإلا فهم الأموات بجهلهم.

﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36{(

قُوله تُعَالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ} [36] قال: العبادة زينة العارفين، وأحسن ما يكون العارف إذا كان في ميادين العبودية والخدمة، يترك ما له لما عليه.

} وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالِيْهِ تَجْنَرُونَ (53 { ( قوله } : وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُّ فَالِيْهِ تَجْنَرُونَ } [53] قال سهل: لو أن الله تعالى طالب حملة العرش، فمن دونهم من الملائكة ومن النبيين والمرسلين، بما جهلوا من نعمة الله عليهم لعذبهم عليها، وهو غير ظالم. قيل لسهل: أي شيء بفعل الله بعيده إذا أحبه؟

قال: يلهمه الاستغفار عند التقصير، والشكر له عند النعمة، وإنما أرادوا بالنية أن يتعرفوا بها نعم الله تعالى عليهم، فيدوم لهم الشكر ويدوم لهم المزيد. {ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ} [53] يعني إياه تدعون عند الفقر والبلاء، وربما يكون ذلك نعمة من الله عليكم، إذ لو شاء لابتلاكم بأشد منه، فيصير ذلك عند أشد البلاء نعمة، فيجز عون منه، ولا يصبرون ولا يشكرون. وبلغنا أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال: اصبر على المئونة تأتك منى المعونة.

}لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55 {(

قُولُه تعالى: {فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعُلِّمُونَ} [55] قال: هذا وعد من الله تعالى لكفار مكة على تكذيبهم، مع ما أنعم الله عليهم في الدنيا، أنهم سيعلمون جزاء ذلك في الآخرة، وهذه الآية أيضا وعيد شديد للغافلين على ما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من أخذ من الدنيا نهمته حيل بينه وبين نهمته في الآخرة حلالها حساب وحرامها عقاب»، وإنما يحاسب المؤمنون بما أخذوا من الحلال فضلا على ما يكفيهم، فأما من أخذ البلغة من الحلال فهو داخل تحت قوله صلّى الله عليه وسلم: «ليس من الدنيا كسرة يسد بها المؤمن جوعته، وثوب يواري به عورته ويؤدي فيه فرضه، وبيت يكنه من حر الشمس وبرد الشتاء .«

} وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (67) {(

 } وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَقْبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ (72 { ( قوي عن ابن مسعود قوله تعالى: { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً } [72] قال: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الحفدة الأختان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: البنون الصغار ، والحفدة الذين يعينون الوالد على عمله. وعن الضحاك قال: الحفدة الخدمة لله إيجابا بغير سؤال منهم غيره .

}الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً قَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88{(

قُوله} ] : (دُناهُمْ عَذاباً قَوْقَ الْعَذابِ} [88] قال: حكى جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن هذه الزيادة ما هي، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الزيادة خمسة أنهار تخرج من تحت العرش على رؤوس أهل النار الجاحدين بالله ورسوله، ثلاثة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار تجري نارا أبدا ما داموا فيها .«

} إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90{(

قُولُه تُعَالَى} : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَ الْإِحْسانِ} [90] قال: العدل قول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والاقتداء بسنة نبيه صلّى الله عليه وسلّم، {وَالْإِحْسانِ} [90] أن يحسن بعضكم إلى بعض، {وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِي} [90] أي من رزقه الله فضلا فليعط من استرعاه الله أمره من أقاربه، {والْفَحْشَاءِ} [90] الكذب والغيبة والبهتان، وما كان من الأقوال، }والمُمْنُكَرِ } [90] ارتكاب المعاصي، وما كان من الأفعال، {يَعِظُكُمْ [90] {يؤخلُكُمْ تَذَكَّرُ ونَ} {يَعِظُكُمْ أو0] أي تتعظون وتنتهون قال سهل: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

} مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97{(

قُوله تُعالى: {مَنْ عَمِلَ صُالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبةً} [97] قال: الحياة هي أن ينزع من العبد تدبيره، ويرد إلى تدبير الحق فيه .

رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا }ثَمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (110{( قوله: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا} [110] قال سهل: هاجروا يعني هجروا قرناء السوء بعد أن ظهرت الفتنة منهم في صحبتهم، ثم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخير، ثم صبروا على ذلك، ولم يرجعوا إلى ما كانوا عليه في بدء الأحوال.

وقد سأل رجل سهلا فقال: إن معي مالا، ولي قوة وأريد الجهاد، فما تأمرني؟ فقال له سهل: المال العلم، والقوة النية، والجهاد مجاهدة النفس، لا يقبل العافية فيما حرم الله تعالى إلا نبي أو صديق، فقيل لأبي عثمان: ما معنى قوله: «إلا نبي أو صديق»؟ فقال: لا يدخل في شيء لا تقوم له.

} ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَجِيمٌ (119{(

قُولَه: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُ لِلَّذِينَ عُمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَة ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا} [119] قال سهل: ما عصى الله تعالى أحد إلا بجهل، وربّ جهل أورث علما، والعلم مفتاح التوبة، والإصلاح صحة التوبة، فمن لم يصلح توبته فعن قريب تفسد توبته، لأن الله تعالى يقول: {ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلُحُوا} [119]، وسئل سهل عن الجاهل، فقال: الذي يكون إمام نفسه، ولا يكون له إمام صالح يقتدي به .

} وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاّ بِاللهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127 {(

قُوله } أُو اصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ } [127]

قال سهل: واصبر واعلم أنه لا معين على الأمور إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 17 سورة الاسري

} عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمُ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً (8 (( قوله تعالى: {وَإِنْ عُدْتُمْ عُدُنا} [8]

قال سهل: يعني إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة، وإن عدتم إلى الإعراض

عنا عدنا إلى الإقبال عليكم،

وإن عدتم إلى الفرار منا عدنا إلى أخذ الطرق عليكم، ارجعوا إلينا فإن الطريق علينا.

} وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً (11 {( قوله } :وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ } [11]

قال سهل :أسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار بالسؤال والدعاء، لأن في الذكر الكفاية،

وربما يدعو الإنسان ويسأل ما فيه هلاكه وهو لا يشعر، ألا ترى أن الله تعالى يقول: {وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ } [11 [والذاكر على الدوام التارك للاختيار والدعاء والسؤال مبذول له أفضل الرغائب، وساقط عنه آفات السؤال والاختيار، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين .«

} وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتَابَا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً (13 ( الْقَرِامُ كِتَابَاكَ كُفِي بِنَفْسِكَ الْبَيْوُمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14 { ( تَعَالَمُ كَلَّا اللّٰهِ مَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14 { ( اللّٰهِ مَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

قوله تعالى: {وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [13]

قال: علمه أي ما كان من خير وشر. قوله} :اقْرَأْ كِتابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً} [14[

قال: حكي عن الحسن البصري أنه قال: أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، وإلا فأعد للنار جلبابا.

وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر قبل أن تعرضوا. فسئل سهل عن المحاسبة والموازنة،

#### فقال: المحاسبة على وجهين:

- محاسبة فيما بين العبد وربه، و هو سر،
- ومحاسبة فيما بينه وبين الخلق وهي علانية،

• والموازنة إذا استقبلك فرضان أو سنتان أو نافلتان نظرت أيهما أقرب إلى الله وأوزن عنده، فابتدأت به .

}رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالحِينَ فَانِّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُوراً (25 ( قوله: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ} [25] أي بما في قلوبكم، لأن القلب يجمع العقل والنفس والهوى.

قوله } :إِنْ تَكُونُوا صِالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُوراً } [25 [قال ابن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ويموت على توبته.

وقال الحسن: الأواب النائب الذي لا يكون معه وقتان، إنما هو مهيئ للتوبة كل لمحة ولحظة.

وحكي عن ضمرة بن حبيب عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه «يعنى فليعتبر وقته و لا يؤخر.

} وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوْادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً {(36)

قُولُه تعالى: {وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [36] أي لا تبغ ما ليس لك به علم كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفى من أبينا»، يعنى آباء العرب.

} أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً (57{(

قوله تعالى: {وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ} [57] قال: رحمته جنته في الظاهر وفي الباطن حقيقة المعروف.

ثم قال: إن الخوف والرجاء زمان للإنسان فإذا استوى قامت له أحواله، وإذا رجح أحدهما بطل الآخر، ألا ترى أن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا .«

} وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوراً (67) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً (69 { ( قوله تعالَى: {وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} [67] أي ما تسألون كشفه إلا منه، وتتبرؤون من حولكم وقوتكم، وتعترفون بحوله وقوته، وهذه الآية رد على أهل القدر الذين يدّعون الاستطاعة لأنفسهم دون الله تعالى.

{ أَفَأُمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً } [68]، وقال } : فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ } [69] فإن كانت لهم استطاعة فليدفعوا عن أنفسهم العذاب .

} وَمَنْ كَانَ فِي هذهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (72 ( قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فِي هذهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى } [77 [أي من كان في الدنيا أعمى القلب عن أداء شكر نعم الله تعالى عليه ظاهرة وباطنة فهو في الآخرة أعمى عن رؤية المنعم.

} وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً (80 { ( قول ) ( 80 } ( 98 أَد خِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ } [ 80 أَيعني أدخلني في تبليغ الرسالة مدخل عوله: { وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ } [ 80 أيعني أدخلني في تبليغ الرسالة مدخل صدق، وهو أن لا يكون لي إلى أحد ميل، وإني لا أقصر في حدود التبليغ وشروطه، وأخرجني من ذلك على السلامة وطلب رضاك منه على الموافقة، ووَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلُطاناً نَصِيراً [ 80] { أي زيّني بزينة جبروتك ليكون الغالب عليهم سلطان الحق لا سلطان الهوى. وسمعت سهلا مرة أخرى يقول: { وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً } [ 80] لسانا ينطق عنك، ولا ينطق عن غيرك .

}قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً (107{( قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُثْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً} [107] قال سهل: لا يؤثر شيء على السر مثل ما يؤثر عليه سماع القرآن، فإن العبد إذا سمع خشع سره، وأنار ذلك قلبه بالبراهين الصادقة، وزين جوارحه بالتذلل والانقياد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 18 سورة الكهف

} إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7 {( قوله تعالى: {لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [7]

قال: أيهم أحسن إعراضا عن الدنيا، وما يوجب الاشتغال عن الله تعالى، وإخباتا وسكونا إلينا، وعلينا توكلا وإقبالا .

} أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً (10 { ( وسئل عن قوله: {الرَّقِيمِ} [9] فقال: الرقيم هو رئيسهم، وهو المسمى بالكلب، وليس بكلب لهم، قال الله تعالى } :وكَلَّبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ } [18] أي باسط ذراعيه بالأمر والنهى.

وقال عكرمة: الرقيم الدواة بلسان الروم. وقال الحسن: الرقيم الوادي الذي فيه الكهف.

وقال كعب: الرقيم لوح من رصاص فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا، وأما الوصيد فهو فناء الباب.

قوله تعالى: {آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً} [10] أي احفظنا على ذكرك.

}نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ ۚقِثْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدَىً (13{( قوله تعالى: {إِنَّهُمْ فِتْنِةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ} [13]

قال سهل: إنما سماهم فتية لأنهم آمنوا به بلا واسطة، وقاموا إليه بإسقاط العلائق عن أنفسهم.

قوله تعالى: {وَزِدْناهُمْ هُدىً} [13] أي بصيرة في الإيمان.

} وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَتَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ اللَّيْمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ اللَّيْمِالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهَنَّدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17)وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (18] (

قوله تعالى: أ {وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً } [17]

قال: من يرد الله منه إظهار ما علم منه من الشقاوة بترك العصمة إياه، فلن تجد له عاصما منه.

قوله تعالى: {لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً} [18] يعني لو اطلعت عليهم بنفسك لوليت منهم فرارا، ولو اطلعت عليهم بالحق لوقفت على حقائق الوحدانية فيهم منه.

} وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إذْ يَتَنازَ عُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُ هُمْ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخَذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21{(

قولَه تعالى } :قالَ أَلْذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ } [21] قال: ظاهرها الولاية، وباطنها نفس الروح وفهم العقل وفطنة القلب بالذكر لله عز وجلّ .

} وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (28 (

أَمْرُهُ فُرُطاً (28 ( قُولُهُ تَعَالَى: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَأْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا} [28] قوله تعالى: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَأْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا} [28] قال: الغفلة إبطال الوقت بالبطالة. آخرها لقاء الحق عز وجل، وإن في كل طاعة للقلب حياة. وقال: إن للقلب ألف موت، آخرها القطيعة عن الله عز وجل،

وإن للقلب ألف حياة،

}إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30 (( قوله تعالى: {إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [30]

قال: حسن العمل الاستقامة عليه بالسنة، وإنما مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، ومن دخل الجنة سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم من الآفات.

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: لو أن رجلا ارتكب جميع الكبائر ثم لم يكن فيه شيء من هذه الأهواء والبدع لرجوت له. ثم قال: من مات على السنة فليبشر ثلاث مرات.

وقال سهل: لا يرفع الحجاب عن العبد حتى يدفن نفسه في الثرى.

قيل له: كيف يدفن نفسه في الثرى؟ قال: يميتها على السنة، ويدفنها في اتباع السنة، لأن لكل شيء من مقامات العابدين مثل الخوف والرجاء والحب والشوق والزهد والرضا والتوكل غاية، إلا السنة فإنه ليست لها غاية ونهاية.

وسئل عن معنى قوله: «ليست للسنة غاية» متى بن أحمد فقال: لا يكون لأحد مثل خوف النبي صلى الله عليه وسلم أو حبه أو شوقه، أو زهده أو رضاه أو توكله أو أخلاقه، وقد قال الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ} [القلم .[4]:

وسئل عن معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أجيعوا أنفسكم وأعروها«،

فقال: أجيعوا أنفسكم إلى العلم وأعروها عن الجهل. (اجيعو يعني حرصوا) }وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39{(

رُ وَلَهُ: { وُلْتَ ما شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ} [39] أي ما شَاء الله في سابق علمه، لا يقف عليه أحد إلا الله تعالى،

{لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ} [39] أي لا قوة لنا على أداء ما أمرتنا به في الأصل، والسلامة منه في الفرع، والخاتمة المحمودة إلا بمعونتك، وكذا تفسير قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا حول ولا قوة إلا بالله» أي لا حول عن السلامة من الجهل في الأصل، ومن الإصرار في الفرع إلا بعصمتك ولا قوة لنا على أداء ما أمرتنا به في الأصل والسلامة منه في الفرع والخاتمة المحمودة إلا بمعونتك.

قال: علم يستزيد به افتقار ا إلى الله عز وجل .

} وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعُذَابُِ قُبُلاً (55 إِ

قوله: { وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدى } [55]

قال: جاءهم الهدى وطرق الهداية كانت مسدودة عليهم، فمنعهم الهدى والإيمان الحكم الذي جرى عليهم في الأزل.

} قُلُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً (109 { ( قوله: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ } [109] قال: أي بعلم ربي وعجائبه،

ثم قال: إن من علمه كتابه، لو أن عبدا أعطي لكل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهايته علم الله فيه، لأنه كلامه القديم، وكلامه صفته، ولا نهاية لصفاته، كما لا نهاية له، وإنما يفهم على قدر ما يفتح الله على قلوب أوليائه من فهم كلامه. قوله: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً {

[110] قال: العمل الصالح ما كان خاليا عن الرياء مقيدا بالسنة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 19 سورة مريم

} وَحَناناً مِنْ لَدُنًا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا (13 {( قوله تعالى: {وَحَناناً مِنْ لَدُنَا} [13] أي فعلنا ذلك رحمة من لدنا بأبويه، }

وَزَكاةً} [13] أي طهرناه من ظنون الخلق إليه فيه،

{وَكَانَ تَقِيًّا [13] {أي مقبلاً علينا، معرضاً عما سوانا. وقال: إن أحوال الأنبياء كلها محضة

} وَجَعَلَنِي مُبارَكا أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا (32{ وقوله: {وَجَعَلْنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ} [31]

يعني آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأرشد الضال، وأنصر المظلوم، وأغيث الملهوف.

قوله عز وجلّ: {وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا} [32] أي جاهلا بأحكامه متكبرا على عبادته، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الكبرياء رداء الله من نازع الله فيه أكبه على منخره في النار.«

وسئل عن قوله عز وجلّ: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً} [26] فقال: صمتا عن الكل، إلا عن ذكرك، إذا سأل الصائم أن تقر عينه بك، ويسكن قلبه إليك لا إلى غيرك، {فَلَنْ أُكُلُمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [26].

} وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا (52 { ( قوله ؛ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا ﴿52 } أي مناجيا للمكاشفة التي لا تخفى من الحق على القلوب محادثة وودا، كما قال تعالى: {سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا } [96] أي مكاشفة تتخذ الأسرار من غير واسطة. وهذا مقام من الله للذين صدقوا الله في السر والعلانية . } جَنَّات عَدْن الله ي عَدْن الله عَدْن الله عَدْن عَادَدُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَ عُدُهُ مَأْتِيًّا (61 } (

} جَنَاتِ عَدْنِ النِّي وَعَدَ الرِّحْمَنَ عِبَادَهُ بِالغَيْبِ إِنهَ كَانَ وَعَدَهُ مَاتِيًا (61 { (
قوله تعالى: {جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ [61] { يعني معاينة الحق
بمعنى القرب الذي جعله بينه وبينهم، فيرى العبد قلبه في قرب الحق مشهودا في
غيب الغيب، وغيب الغيب هو نفس الروح وفهم العقل وفطنة المراد بالقلب، فإن
نفس الروح موضع العقل، وهو موضع القدس، والقدس متصل بالعرش، وهو اسم

من أسماء العرش، وجعل الله تعالى للنفس جزءا من ألف جزء من الروح، بل أقل من ذلك، فإذا صارت إرادة الروح إرادة النفس أعطيا فيما بينهما الفطنة والذهن، والفطنة إمام الذهن، والفطنة حياة، والفهم عيش، وإنما يفهم الكلام رجلان: واحد يحب أن يفهم لكي يتكلم به في موضع، فليس له حظ منه إذ ذلك، وآخر يسمعه فيشغله العمل به عن غيره، وهذا أعز من الكبريت الأحمر، وأعز من كل عزيز، وهو في المتحابين في الله والتفهم بكلف والفطنة لا تنال بالتكلف، وهو العمل بالإخلاص له، فإن لله تعالى عبادا في الجنة لو حجبوا عن اللقاء طرفة عين لاستغاثوا فيها كما يستغيث أهل النار في النار، لأنهم عرفوه، أفلا ترون إلى الكليم عليه السلام حيث لم يصبر عن رؤيته لما وجد حلاوة مناجاته حتى قال: «إلهي، ما هذا الصوت العيراني الذي غلب على قابي منك؟ قد سمعت صوت الوالدة الشفيقة، وصوت الطير في الهواء، فما سمعت صوتا أجلب لقلبي من هذا الصوت.«

وكان موسى عليه السلام بعد ذلك كلما رأى جبلا أسرع إليه، وصعد عليه شوقا إلى كلامه جل جلاله.

وقد كان رجل من بني إسرائيل لا يذهب موسى إلى مكان إلا مشى بحذائه، ولا يجلس مجلسا إلا جلس بحذائه، حتى تأذى موسى عليه السلام منه، قيل له: إنك أذيت نبي الله. قال: إنما أريد أن أنظر إلى الفم الذي كلم الله به. فقال } :رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ } [الأعراف: 143] فقال: يا موسى، إنه لن يراني خليقة في الأرض إلا مات. فقال: «رب أرني أنظر إليك وأموت، أحب إلى من أن لا أنظر إليك وأحيى». فمن أخلص لله قلبه له فاشتاق إليه وصل إليه.

وقد كان أبو عبيد الله الخواص يصيح ببغداد فيقول: أنا من ذكرك جائع لم أشبع، أنا من ذكرك عطشان لم أرو، ووا شوقاه إلى من يراني ولا أراه، ثم يأتي دجلة وعليه ثياب فيرمي نفسه فيها، فيغوص في موضع ويخرج من موضع آخر وهو يقول: أنا من ذكرك جائع لم أشبع، أنا من ذكرك عطشان لم أرو، ووا شوقاه إلى من يراني ولا أراه، والناس على الشط يبكون.

وجاء رجل إلى سهل يوما والناس مجتمعون عليه فقال: يا أبا محمد انظر إيش عمل بك وإيش يوقع الك، فلم يؤثر ذلك على سهل، وقال: هو المقصود هو المقصود.

} وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ مَرَدًا (76 ((

قُوله تُعالى: {وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً} [76] قال: أي يزيد الله الذين اهتدوا بصيرة في إيمانهم بالله، وهو زيادة الهدى والنور المبين .

} يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً (85 (

قوله تعالى: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً} [85] أي ركبانا. والمتقون هم الذين يتقون ما سوى الله عز وجل.

وقال:

- لا يكمل للعبد شيء حتى يحصن عمله بالخشية،
  - وفعله بالورع،
  - وورعه بالإخلاص،
  - وإخلاصه بالمشاهدة،
  - و المشاهدة بالتقوى عما سوى الله.

وقال: كانت قلوبهم أعز عليهم من أن يروا فيها شيئا غير الله عز وجل، فإن الله لما خلق القلب قال: «خلقتك لي خاصة»، فهذه القلوب جوالة، إما تجول حول العرش، وإما تجول في الحش.

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُ هُمْ أَزًّا} [83] قال: تزعجهم بالمعاصي إزعاجا، وتدعوهم إليها بما تهوى أنفسهم بترك عصمة الله، كما قال تعالى في قصة اللعين: {وَما كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي الشّر، وقد يكون إلى الخير، لي الشياء على مقامات فقد يكون إلى الشر، وقد يكون إلى الخير، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الشيطان ليورد أحدكم سبعين بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر فيهلكه»

قال: وإن اللعين يوسوس إلى جميع أهل العبادات وأصحاب الجهد، ولا يبالي منهم إلا من لا يدخل في شيء، حتى يعلم أنه له أو عليه، وإنما وقع المغاليط للعباد والزهاد في العلم لا في الاجتهاد، فلم يكن لهم حال يعرفونها فيما بينهم وبين ربهم، فإن الله تعالى إذا حاسب العبد يوم القيامة فكل فعل عرف صاحبه حاله فيه من طاعة أو معصية ثبت عقله له، وما جهل فيه حاله تحير ودهش لذلك لأنه إذا عرف حاله صحت الطاعة والتوبة بحجة الله، وإذا لم يعرف يتحير ويدهش لأنه عمل بغير

وسئل سهل عن رجل يذكر الله فيخطر بقلبه: إن الله معك قال: هو مكلف ثالث، إما أن يكون عدوا فيريد أن يقطعه، وإما أن يكون ذلك نفسه تريد أن تخونه وتخدعه، فلا يلتفتن إلى الخواطر في هذه الحال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 20 سورة طه

}وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَانِّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى (7 {( قوله تعالى: {فَانِّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى} [7] قال: أخفى من السر ما لم يفكره العبد فيه و هو مفكره نوما .

}قال هِيَ عَصايَ أَتُوكَّوُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى (18 ( قوله تعالى: {وَلِي فِيها مَآرِبُ أُخْرى } [18] قال: أول من ملك العصا آدم، و هي من آس الجنة، ثم انتقلت من نبي إلى نبي حتى صارت إلى شعيب، فلما زوجه بنته أعطاها إياه، فكان موسى عليه السلام يتوكأ عليها، ويهش بها على غنمه، وينثر الورق إلى غنمه، ثم يأخذ بها من الشجر ما يريد، ويرسلها على السباع والوحوش وهوام الأرض فيضربها. وإذا أشتد الحر نصبها في الأرض فتكون كالظلة، وإذا نام حرسته حتى يستيقظ، وإذا كانت له ليلة مظلمة أضاءت له كالسراج، وإذا كان يوم غيم وغم عليه وقت الصلاة بينت له بشعاع طرفها، وإذا جاع غرزها في الأرض فأثمرت من ساعتها، فهذه مآرب عصاه. فقد ذكر موسى عليه السلام من العصا فأثمرت من ساعتها، فهذه مآرب عصاه. فقد ذكر موسى عليه السلام من العصا منافع ومآرب ظهرت له، فأراد الله تعالى مآرب ومنافع كانت خافية عليه، كانقلابها علوم الخلق، وإن كانوا مؤيدين بالنبوة، قاصرة عن علم الحق بالأكوان.

} أَنِ اقَّذَفِيهِ فِي النَّابُوتِ فَاقَذَفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوًّ لِي وَعَدُوًّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصِنَعَ عَلى عَيْنِي (39) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَتَلْتَ فَشُوناً فَلَيثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40) الْغَمِّ وَقَتَلْتَ قُلْوبِ عَلَى قَدَرٍ يا مُوسى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) الْهَبْ أَنْتُ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي (42{ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي } [39] قال: أظهر الله عليه ميراث علمه قبل قوله تعالى: {وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَةً مِنِي } [39] قال: أظهر الله عليه ميراث علمه قبل العمل، فأورثه محبة في قلوب عباده، لأن من القلوب قلوبا تثاب قبل الفعل، وتعاقب قبل الرأي، كما يجد الإنسان في نفسه فرحا لا يعرف سببه، و غما لا يعرف سببه. قبل الرأي، كما يجد الإنسان في نفسه فرحا لا يعرف سببه، و غما لا يعرف سببه. وقبل الرأي، كما يجد الإنسان في نفسه فرحا لا يعرف سببه، و غما لا يعرف سببه. وقبل الرأي، كما يجد الإنسان في نفسه فرحا لا يعرف سببه، و غما لا تأمن مكر الله تعالى: {وقَتَنَاكَ فُتُوناً } [40] أي فتنا لنفسك الطبيعية وبيناها حتى لا تأمن مكر

قوله تعالى: {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} [41] أي تفرد إلي بالتجريد لا يشغلك عني شيء. قوله تعالى: {وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي} [42] أي لا تكثر الذكر باللسان، وتغفل عن مراقبة القلب.

} فَقُولًا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلِّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (44 { ( قوله } : فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً } [44] قال: حكي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان موسى عليه السلام إذا دخل على فرعون قال له: يا أبا مصعب قل لا إله إلا الله

وإني رسول الله. قال سهل: إن الله تعالى ألبس موسى عليه السلام لبسة المتأوبين، ونفى عنه عجلة المتهجمين لما رآه من الفضل والتمكين، ولم يرد به إيمانا، إذ لو أراد لقال: لعله يؤمن، وإنما أراد الحق عزّ وجلّ بذلك ملاطفة موسى عليه السلام بأجمل الخطاب وألين الكلام، لأن ذلك محرك لقلوب الخلائق أجمعين، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم» : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها»، ليقطع به حجته، ويرغب من علم الله هدايته من السحرة وغيرهم.

}قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى (46 { ( قوله تعالى: {قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى } [46] قال :أخبر الله أنه معهما بالنظر، مشاهد لكل حال هما عليه بالقوة والمعونة والتأبيد، لا تخافا إبلاغ الرسالة بحال .

} فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً }

قُوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْها} [البقرة: 58] قواما ولا تشبعوا منه فتسكروا عن الذكر، فإن السكر حرام. وقال: من جوّع نفسه انتقص بقدر ذلك دمه، وبقدر ما انتقص من دمه بالجوع انقطعت الوسوسة من القلب، ولو أن مجنونا جوّع نفسه لصار صحيحا. وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ما من وعاء أبغض إلى الله من بطن ملئ طعاما. «

} وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111 { ( قَلَم لَلْمَا الله عَلَى الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111 ] وَلَى خضعت له بقدر مقامها من المعرفة بالله، وتمكين التوفيق منه .

}قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123{(

قوله: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يُضِلُّ وَلا يَشْقى} [123] قال: هو الاقتداء وملازمة الكتاب والسنة، فلا يضل عن طريق الهدى، ولا يشقى في الآخرة والأولى .

}وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131{(

قوله تعالى: {وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى ما مَتَّغْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا} [131] قال: أي لا تنظر إلى ما يورثك وسوسة الشيطان، ومخالفة الرحمن، وأماني النفس، والسكون إلى مألوفات الطبع، فإن كل واحد منها مما يقطع عن ذكر الله عزّ وجلّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 21 سورة الانبياء

} وَما أَرْسَلَنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7 { ( قوله تعالى: { فَسْئَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [7 [قال: يعني أهل الفهم عن الله، والعلماء بالله وبأوامره وبأيامه. قيل :صفهم لنا. قال: العلماء ثلاثة: عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله، وهو عامة المؤمنين و عالم بالله وبأمر الله لا بأيام الله، وهم العلماء وعالم بالله وبأمر الله وبأيام الله، وهم النبيون والصديقون.

} لَقَدْ أَنْزَلْنا إلَيْكُمْ كِتِاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10 {(

قُوله تعالى: أُ {لَقَدْ أَنْزَلْنا اللِّيكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكُرُكُمْ } الله قال: يعني العمل بما فيه حباتكم .

} لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27 {(

قُوله ﴾ :َلا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُّ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [27] قال :إن الله تعالى جعل الكرامات كلها للمتقين من عباده، ثَم للمبتدئين، ووصفهم فقال: {لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ [27] أي لا اختيار لهم مع اختياره، ﴾وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [27] وهو اتباع السنة في الظاهر، ومراقبة الله في الباطن.

}كُلُّ نَفْسِ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالِّيْنَا تُرْجَعُونَ (35{( قوله} :وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [35] قال: الشر متابعة النفس والهوى بغير هدى، والخير العصمة من المعصية والمعونة على الطاعة .

﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83 { ( قوله تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ } [83 [قال: الضر على وجهين:

- ضرظاهر
- وضر باطن
- فالباطن حركة النفس عند الوارد واضطرابها،
  - والظاهر إظهار ما في السر من ذلك،

فمتى احتل الضر الباطن سكن الظاهر عن إظهاره وصبر على الآلام، وإذا تحرك الباطن تحت الوارد انزعج الظاهر بالصياح والبكاء، فكان شكواه إلى الله عز وجل كي يعطي المعونة على رضا قلبه بالوارد، وذلك أن القلب إذا كان راضيا بأمر الله لم يضر العبد ما فعلت جوارحه، ألا ترى إلى بكاء النبي صلّى الله عليه وسلّم حين مات ابنه إبراهيم كيف بكى عليه رحمة له بطبع البشرية، فلم يضره ما فعلت جوارحه، لأن قلبه كان راضيا به.

وكان سهل يقول الصحابه: قولوا في دعائكم: إلهي إن طبختني فأنا قدر، وإن شويتني فأنا محنوذ، ولا بد أن تعرف، فمنّ عليّ بمعرفتك.

وسئل سهل عن الدار، دار إسلام أم دار كفر؟ فقال: الدار دار بلوى واختبار. وقال عبد الرحمن المروزي لسهل يا أبا محمد، ما تقول في رجل من منذ خمسة وعشرين يوما تطالبه نفسه أن تشبع ورق السدر من منذ ثمانية عشر يوما؟ فقال له سهل :ما تقول في رجل تطالبه نفسه أن يشم ورق السدر .

قال: فوثب عبد الرحمن وانتفخت أو داجه.

قوله تعالى: {قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرِ اهِيمَ} [69] قال: النار مسلطة على الإحراق فمن لم تسلط عليه لم تحرقه

قال عمر بن واصل العنبري: كنت عند سهل ذات ليلة فأخرجت فتيلة السراج، فنالت من إصبعي شيئا يسيرا أو لمت منه، فنظر إلى سهل ووضع إصبعه نحو ساعتين، لا يجد لذلك ألما و لا أثرا بإصبعه أثر، وهو يقول: أعوذ بالله من النار.

} وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إنَّ فِيَ هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عاَبِدِينَ (106 {رَ قوله: {أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ} [105]

قال: أضافهم إلى نفسه وحلاهم بحلية الصلاح، معناه: لا يصلح إلا ما كان خالصا لى، لا يكون لغيري فيه أثر، وهم الذين أصلحوا سريرتهم مع الله، وانقطعوا بالكلية عن جميع ما دونه.

قوله } :إنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمِ عابِدينَ } [106] قال: لم يجعله بلاغا لجميع عباده، بل خصه لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله تعالى، وبذلوا له مهجهم، لا من أجل عوض، ولا من أجل الجنة، ولا من أجل النار، بل حبا له وافتخار ا بما أهّلهم لعبادتهم إياه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 22 سورة الحج

} وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانِ مَريدٍ (3{( قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } [3، [7أي يخاصم في الدين بالهوى والقياس دون الأقتداء، فعند ذلك يضل الناس ويبتدع. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةً انْقَلَبَ عَلَىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرِانُ الْمُبَينُ ۚ (11{( قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} [11] قالَ: الْمؤمن وجه بلا قفا، كرَّار غير فرَّار، تراه يجاهد في دين الله وطاعته، من إقامة توحيده واقتدائه بنبيه، وإدامة التضرع، واللجأ إلى الله رجاء الاتصال به من موضع الاقتداء، كما روى زيد بن أسلم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ما من أمتي إلا دخل الجنة إلا من أبى، قلنا: ومن الذي يأبى ذلك؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أن بدخل الجنة .«

} وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنيا وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (11 { ( قُولُه: {فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ } [11] يعني الذي يتبع الهوى إن رضي قلبه وفرحت نفسه بعاجل حظها اطمأن به، وإلا رجع إلى ما يدعوه الهوى من الكفر . } إِنَّ الله يُذْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14 { ( يَ

يَّ وَلَهُ: {إِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ} [14] قال: هم الذين صدقوا الله في السر والعلانية، واتبعوا سنة نبيهم صلّى الله عليه وسلّم، ولم يبتدعوا بحال .

} أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18 { (

قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ } [18] قال: سجود هذه الأشياء معرفتها بالحق بالتذلل و الانقياد له .

} وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرِ اهِيمَ مَكَانَ الْنَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالْقائِمِينَ وَالْقائِمِينَ وَالْقائِمِينَ وَاللَّكُعِ السُّجُّجُ السُّجُّ عَلَى كُلِّ ضامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلَى كُلِّ ضامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِي السَّمِ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَقَتَّهُمْ وَلَيْوَفُوا بِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29{(

قوله: {وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّانِفِينَ} [26] يعني طهر بيتي من الأوثان لعبادي الطاهرة قلوبهم من الشك والريب والقسوة، فكما أمر الله بتطهير بيته من الأصنام، فكذلك أمر بتطهير بيته الذي أودعه سر الإيمان ونور المعرفة، وهو قلب المؤمن، أمر الله تعالى المؤمن بتطهيره عن الغل والغش والميل إلى الشهوات والغفلة للطائفين فيه زوائد التوفيق والقائمين بأنوار الإيمان، {وَالرُّكَعِ السَّجُودِ} [26] الخوف والرجاء، فإن القلب إذا لم يسكن خرب، وإذا سكنه غير مالكه خرب، فإذا أردتم أن تعمروا قلوبكم فلا تدعوا فيها غير المصدق، وإذا أردتم أن تعمروا جوارحكم فلا تدعوا فيها شيئا إلا بالسنة. الصدق، وإذا أردتم أن تعمروا جوارحكم فلا تدعوا فيها شيئا إلا بالسنة. قوله: {وَأَذُنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} [27] قال: إن لله تعالى عبادا يذهبون

إلى المساجد بعضهم على السرير، وبعضهم على المراكب من ذهب عليها سندس،

و تجر ها الملائكة.

قال أحمد بن سالم: كنت في أرض أصلحها، فرأيت سهلا على فرش فوق ماء الفرات. وقال: دخلت يوما دار سهل وكان بابه صغيرا، فرأيت فرسا قائما، فخرجت فزعا، وتعجبت كيف دخل من هذا الباب الصغير، فرآني سهل وقال: ارجع، فرجعت فلم أر شيئا. وحكي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أشرف على أهل عرفات فقال: لو يعلم الجمع هنا بفناء من نزلوا الاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. قوله: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ} [28] يعني الهدايا والصحايا. وحكي عن فتح الموصلي أنه أشرف في يوم العيد على الموصل، فرأى الدخان في بيوت الناس، فقال: إلهي كم من متقرب إليك في هذه الليلة بقربان، وقد تقربت إليك بقربان، يعني الصلوات، فما أنت صانع فيه يا محبوب. وحكي عن عدي بن ثابت الأنصاري أنه قال: قربان المتقين الصلاة، والله أعلم

قوله } :وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [29] قال: اختلف الناس فيه قال الحسن: إنما سماه عتيقا تكرمة له، كما تقول العرب: جسد عتيق، وفرس عتيق إذا كان كريما. وحكى خاله محمد ابن سوار عن الثوري أنه قال: إنما قيل ذلك لأنه أقدم مساجد الله وأعتقها، كما قال: {إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةً مُبارَكاً } [آل عمران: 96]، وقال بعضهم :سماه عتيقا لأنه لم يقصده جبار من الجبابرة بمكيدة إلا قصمه الله تعالى، فأعتق البيت منه. وقال بعضهم: لأنه أعتق من الغرق في زمن الطوفان، حيث رفع إلى السماء، وكما أعتق الله بيته كذلك أعتق قلب المؤمن من الغير، وهو أقدم مما نصبه الله تعالى علما في أرضه وجعله في المسجد الحرام، كذلك القلب له قلب آخر، وهو موضع وقوف العبد بين يدي مولاه، لا يتحرك في شيء إنما هو ساكن الله.

} أَفَامْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا يَعْمَى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا يَعْمَى الْأَلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ {(46)}

قوله تعالى: {فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [46] قال: أليس من نور بصر القلب يغلب الهوى والشهوة، فإذا عمي بصر القلب عما فيه غلبت الشهوة وتواترت الغفلة، فعند ذلك يصير البدن متخطيا في المعاصي غير منقاد للحق بحال .

} وَما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلا نَبِيِّ إِلاَّ إِذَا نَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52 { ( قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي

قوله تعالى: {وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيُّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أَمْنَيْنِهِ} [52] قال: يعني إذا تلا ونفسه ملاحظة للتلاوة ألقى الشيطان في أذنه، إذ له على النفس فيه شركة، إذ الملاحظة فيها من هوى النفس وشهوتها، فإذا شاهد المذكور لا الذكر لها القلب عما سواه ولم يشاهد شيئا غير مولاه، وصار الشيطان أسيرا من أسرائه، ألا ترى أن العبد إذا سها في قراءته، وذكر ربه عز وجل، فهو

يسكن قلبه إلى أدنى حظ من حظوظ النفس، حتى يجد العدو عليه سبيلا. وقد قال الحسن: الوسواس وسواسان، أحدهما من النفس والآخر من الشيطان، فما كان من ذلك إلحاحا فهو من النفس يستعان عليها بالصيام والصلاة والأدب، وما كان من ذلك نبذا فهو من الشيطان يستعان عليها بالقرآن والذكر.

} وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54 { ( قوله } : فَيُوْمِنُوا إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54 { ( قوله } : فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ } [54] قال: صدق الإيمان وحقيقته يورث الإخبات في القلب، وهو الرقة والخشية والخشوع في القلب وطول التفكر وطول الصمت، وهذا من نتائج الإيمان، لأن الله تعالى يقول } : فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ } [54]، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### 23 سورة المؤمنون

} قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2{(
قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ} [1، 2] قيل:
ما الخشوع؟ قال: الخشوع علانية، و هو الوقوف بين يدي الله تعالى على الإقامة
على شروط آداب الآمر، و هو تخليص الحركات والسكون عما سواه، وأصل ذلك
الخشية في السر، فإذا أعطي الخشية ظهر الخشوع على ظاهره، و هي من شروط
الإيمان.

وقد حكي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه إذا فرغ من وضوئه تغير لونه، فقيل له في ذلك، فقال: يحق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه. ويروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لمعاذ: «بيا معاذ: إن المؤمن قد قيده القرآن عن كثير من هوى نفسه، وحال بينه وبين أن يهلك فيما هوي بإذن الله، إن المؤمن لذي الحق أسير. يا معاذ: إن المؤمن يسعى في فكاك رقبته. يا معاذ: إن المؤمن لا تسكن روعته، ولا يؤمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم. يا معاذ: إن المؤمن يعلم أن عليه رقباء على سمعه وبصره ولسانه ويده ورجليه وبطنه وفرجه، حتى اللمحة ببصره، وفتات الطينة بإصبعه، وكحل عينه، وجميع سعيه، التقوى رفيقه، والقرآن دليله، والخوف محجته، والشوق مطيته، والوجل شعاره، والصلاة كهفه، والصيام جنته، والصدقة فكاكه، والصدق وزيره، والحياء أميره، وربه من وراء ذلك بالمرصاد. يا معاذ: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأنهيت إليك ما أنهى إلى جبريل صلوات الله عليه، فلا أعرفن أحدا يوافيني يوم وأنهيت إليك ما أنهى إلى جبريل صلوات الله عليه، فلا أعرفن أحدا يوافيني يوم

### القيامة أسعد بما آتاك الله تعالى منك .«

} وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ (17 { ( قوله } : وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ } [17] يعني الحجب السبعة التي تحجبه عن ربه عزّ وجلّ فالحجاب الأول عقله، والثاني علمه، والثالث قلبه، والرابع خشيته، والخامس نفسه، والسادس إرادته، والسابع مشيئته،

فالعقل باشتغاله بتدبير الدنيا، والعلم بمباهاته مع الأقران، والقلب بالغفلة، والخشية بإغفالها عن موارد الأمور عليها، والنفس لأنها مأوى كل بلية، والإرادة إرادة الدنيا والإعراض عن الآخرة، والمشيئة بملازمة الذنوب.

إيا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51 { ( قوله } :كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً } [51] يعني كلوا من الحلال قواما مع حفظ الأدب. والقوام ما يمسك به النفس، ويحفظ فيه القلب والأدب فيه شكر المنعم، وأدنى الشكر أن لا تعصيه بنعمة.

} إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57 ( قوله عَلَى الْخَشْية انكسار القلب من قوله على الخشية انكسار القلب من دوام الانتصاب بين يديه، ومن بعد هذه المرتبة الإشفاق، وهو أرق من الخشية، واللطف والخشية أرق من الخوف، والخوف أرق من الرهبة، فلكل منها صفة ومكان.

} وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ (76 { ( قوله: {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ} [76] قال: ما أخلصوا لربهم في العبودية، ولا ذلوا له بالوحدانية.

#### http://www.al-

eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%86%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D9%96%D

### 24 سورة النور

} سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1 {( قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها} [1] أي جمعناها وبينا حلالها وحرامها .

} وَلا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيُغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُجِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَّكُمْ وَالله عَفُورٌ رَجِيمٌ (22 { (قوله تعالى } :وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا } [22] يعني وليعفوا عن ظلم الناس لهم. وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: أوحى الله تعالى إلى عزير أنك إن لم تطب نفسا أن تكون مضغة في أفواه الآدميين، لم أكتبك عندي من المتواضعين. قال: فقال عزير: إلهي، فما علامة من صافيته في مودتك. فقال: أقنعه بالرزق اليسير، وأحركه للخطر العظيم، قليل المطعم، كثير البكاء، يستغفرني بالأسحار، ويبغض في الفجار.

} الْخَبِيثَاتُ اِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّباتُ الطّيِّبِينَ وَالطّيِّبُونَ الِلطّيِّباتِ أُوائِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26{(

قوله: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ} [26] قال: الخبيثات القلوب من النساء للخبيثي القلوب من الرجال، والخبيثو القلوب من الرجال، والخبيثو القلوب من الرجال للخبيثات القلوب من النساء.

} قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمِا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُحُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُولِنِهِنَّ أَوْ إِخُولِنِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُولِنِهِنَّ أَوْ إِخُولِنِهِنَ أَوْ اللهِ فَعُولَتِهِنَ أَوْ اللهِ أَوْ اللهِ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَ أَوْ اللهِ إِلْاَ لِيَعْلَمُ أَوْ اللهُ اللهُ وَمِنَ الرَّجِالِ أَوْ الطَّقُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ اللهُ وَالْمُولُولَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُونَ لَعَلَّكُمْ اللهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَوْلَ اللهُ عَلَيْ مِنُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ لَعَلَّكُمْ اللهُ اللهُ وَيَوْدُوا إِلَى اللهِ عَمْرِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ وَالْتُهُونَ لَعَلَّكُمْ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلَا لَيْكُونَ لَعَلَّكُمْ مُولُوا إِلَى اللهِ عَمْرِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ اللهُ وَلَا اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

قوله } :قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهِمْ } [30] أي غضوا أبصاركم عن محارم الله تعالى، هو عن النظر من غير غيرة. وروي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «اضمنوا لي ستة أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أبديكم». وحكي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل :أكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلتفت في الصلاة؟ قال: ولا في غير الصلاة.

قولُه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى آللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [31] قيل: ما التوبة؟ قال: أن تبدل بدل الجهل العلم وبدل النسيان الذكر وبدل المعصية الطاعة .

} الله نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ النَّجْرَةِ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِيِّةٍ وَكَادُ اللهُ الْمُعْنِي ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرَّبُ اللهُ اللهُ الْمُثَالَ لِلنَّاس وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35{(

قوله تعالى: ﴿ إِللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ [ُ53] {يعني مزين السماوات والأرض بالأنوار، {مَثَلُ نُورهِ} [35] يعني مثل نور محمد صلى الله عليه وسلّم. قال الحسن البصري: عنى بذلك قلب المؤمن وضياء التوحيد، لأن قلوب الأنبياء صلوات الله عليهم أنور من أن توصف بمثل هذه الأنوار، وقال: النور مثل نور القرآن مصباح، المصباح سراجه المعرفة وفتيلته الفرائض ودهنه الإخلاص ونوره نور الاتصال. فكلما ازداد الإخلاص صفاء، ازداد المصباح ضياء، وكلما ازداد الفرائض حقيقة ازداد المصباح نور!.

}رجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْمأ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصِارُ (37[(

قوله: ﴿ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهُ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ } [37]، يعني يوم البعث تتقلب فيه القلوب والأبصار حالا بعد حال لا يدومون على حال، فالمؤمن الذي يخاف هذا اليوم.

وقد حكي عن الحسن أنه قال: ذكر عنده أن رجلا يخرج من النار بعد ألف عام، فقال الحسن: يا ليتني أنا هو.

وحكي عن عون بن عبد الله أنه قال: أوصى لقمان ابنه قال: يا بني ارج الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله تعالى خوفا لا تيأس فيه من رحمته. فقال: كيف أستطيع ذلك ولي قلب واحد؟ فقال: يا بني إن المؤمن لذو قلبين: قلب يرجو الله به، وقلب يخافه به، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 25 سورة الفرقان

} تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً (1 { ( قوله تعالى: { نَبَارَكَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً (1 { ( محصّ محمدا صلّى الله عليه وسلّم بإنزال الفرقان عليه ليفرق بين الحق والباطل، والولي والعدو، والقريب والبعيد، { عَلى عَبْدِهِ } [1] أي على عبده الأخلص ونبيه الأخصّ وحبيبه الأدنى وصفيه الأولى، {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً } [1] أي يكون للخلق سراجا

ونورا نهدي به إلى أحكام القرآن، ويستدلون به على طريق الحق ومنهاج الصدق. } وَما أَرْسَلْنا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأُسُواقِ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِتْنَةً أَتَصْبرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً {(20)

قوله: {وَجَعَلْناً بَعُضَكُمْ لِبَعُضَ فِثْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانُ رَبُكَ بَصِيراً} [20] قال: إن الله تعالى أمر بالصبر على ما جعل للإنسان فيه فتنة، ومن ذلك قلة الإطراق إلى ما في أيدى الناس.

وقد روى أبو أبوب عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه أتاه رجل فقال: «إذا قمت إلى صلاتك فصلّ صلاة مودع ولا تكلمن بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أبدي الناس»، وقد كان السلف يغتنمون ذلك حتى حكي عن حذيفة أنه قال: إن أقرّ أيامي لعيني ليوم أرجع إلى أهلي، فيشكون إلي الحاجة، وذلك أني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام والشراب، وإن الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بالخير .«

إِيا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانِاً خَلِيلاً (28 {(

قُولُه تعالى: ﴿ لَيْتَنِي لَمُ اَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا ﴾ [28] قال: أصح الخلة ما لا يورث الندامة، وليس ذلك إلا الأنس بالله تعالى، والعزلة عن الخلق .وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلازم الخلوة لما فتح الله في قلبه من العلم، فكان يحب التفكر فيه. وما من رجل حسنت صلاته إلا واستأنس به كل شيء. والرجل يكون نائما، فيحركه من نومه أوقات الصلاة فينتبه، وهذا من إخوانه من الجن قد استأنس به، وربما يسافرون معه إذا سافر، ويؤثر ونه على أنفسهم، وربما استأنس به الملائكة.

وقد سأل رجل سهلا فقال: إني أريد أن أصحبك. فقال: إذا مات أحدنا فمن يصحب الباقي فليصحبه الآن. وكان الربيع بن خثيم جالسا على باب داره يوما، فجاء حجر فصك جبهته فشجه، وقال: لقد وعظت يا ابن خيثم، فدخل منزله وأغلق الباب على نفسه، فما رؤى جالسا مجلسه ذلك حتى مات.

} وَتَوَكَّلُ عَلَي الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (58 ( قوله } : وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ } [58] سئل ابن سالم عن التوكل والكسب بأيهما تعبد الخلق؟ قال: التوكل حال الرسول صلّى الله عليه وسلّم، والكسب سنته. وإنما استن الكسب لهم لضعفهم حين أسقطوا عن درجة التوكل الذي هو حاله، فلم يسقطهم عن درجة طلب المعاش بالكسب الذي هو سنته، ولو لا ذلك لهلكوا. قال سهل: من طعن في الكسب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان.

} وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63 (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64{( قوله: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً} [63] أي صوابا من القول وسدادا. وقال الحسن البصري رحمه الله: هذا دأبهم في النهار، فإذا دخل الليل كانوا كما وصف الله في آخر الآية: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً} [64]. [

} إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صِالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللَّهُ عَفُوراً رَحِيماً (70{(

قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ} [70] قال: لا تصح التوبة لأحدكم حتى يدع الكثير من المباح، مخافة أن يخرجه إلى غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدعنا بعد الطهر ثلاثا حتى تذهب فورة الدم.

} وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً (72 { ( قوله: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ } [72] قال: الزور مجالس المبتدعين. والله سبحانه وتعالى أعلم .

### 26 سورة الشعراء

} لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3{( قوله تعالى: {لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [3 [قال: أي مهلك نفسك باتباع

قوله تعالى: { تعلق بالحِع تعليه الا يحونوا مومِين } [د وقال: اي مهلك نفسك بالباع المراد في هدايتهم، وقد سبق الحكم منا بما يكون من إيمان المؤمن وكفر الكافر، فلا تغيير ولا تبديل، وباطن ذلك أنك شغلت نفسك عنا بالاشتغال بهم حرصا على

إيمانهم، ما عليك إلا البلاغ، فلا يشغلك الحزن في أمرهم عنا .

} وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5 { ( قوله } :وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ } [5] قال: أي ما أحدث لهم من علم القرآن الذي لم يكونوا يعلمونه من قبل، وهو النزول، إلا أعرضوا عنه، ليس أن يكون الذكر في نفسه محدثًا، لأنه من صفات ذات الحق، ليس بمكون ولا مخلوق . } الذي خَلَقْتِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَ الذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَ الذِي يُمْتِينِ (81) وَ الذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِّينِ (81) وَ الذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِينِ (82) (81)

قوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدينِ } [78] قال: الذي خلقني لعبوديته يهديني إلى قربه.

قوله: {وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ} [79] قال: يطعمني لذة الإيمان، ويسقيني شراب التوكل والكفاية.

قوله: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [80] قال: يعني إذا تحركت بغيره لغيره عصمني، وإذا ملت إلى شهوة من الدنيا منعها عني.

تستسي، وربد سبب بني سهوه س اسب منعه عني. قوله: {وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ} [8] قال: الذي يميتني بالغفلة ثم يحييني بالذكر.

ُوْلِه} :رُوَّالَّذِي أَطُّمَعُ أَنْ يَغْفِرُ لِي خُطِينَّتِي يَوْمَ الذِّينِ} [82 [أخرج كلامه على شروط الأدب بين الخوف والرجاء، ولم يحكم عليه بالمغفرة .

} وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ (84 ((

قُولُه تعالَى: ۚ {وَاجْعَلْ لِيَّ لِسَّانَ صَبِدُّقَ ۚ فِي الْأُخِرِينَ} [84] قال: ارزقني الثناء في جميع الأمم والملأ .

} إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (98 { (

قُولُه عَزَّ وَجَلّ: { إِلَّا مَنْ أَثَّى اللَّهَ بُقِلْبٍ سَلِيمٍ} [89] قال: الذي سلم من البدع مفوض إلى الله أمره راض بقدر الله .

}إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ (212{﴿

قُولُه تَعالَى: {إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعَ لَمَعْزُولُونَ} [212] قال: يعني عن استماع القرآن والفهم في محل الأوامر والنواهي .

} وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214 ((

قوله } :وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } [214] قال: خوّف الأقرب منك واخفض جناحك للأبعدين، دلّهم علينا بألطف الدلالات، وأخبر هم بأني جواد كريم .

} إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ (227{(

قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً } [227] قال: خلق الله تعالى السر وجعل حياته في حمده خلق الله تعالى السر وجعل حياته في حمده وشكره، وجعل عليهما الحقوق، وهي الطاعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 27 سورة النمل

} وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزَّ كَأَنَّها جَانِّ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقَّبْ يا مُوسى لا تَخَف إنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11 (

قُوله تُعَالى } :إنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ } [10، [11قال: لم يكن في الأنبياء والرسل ظالم، وإنما هذه مخاطبة لهم كناية عن قومهم، كما قال للنبي صلّى الله عليه وسلّم: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك} [الزمر: 65]

والمقصود من ذلك أمته، فإنهم إذا سمعوا ما خوطب به النبي صلّى الله عليه وسلّم من التحذير كانوا أشد حذرا.

} قَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19{(

قُوله تُعَالى: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيًّ} [19] قال: ليس للعبد أن يتكلم إلا بأمر سيده، وأن يبطش إلا بأمره، وأن يمشي إلا بأمره، وأن يأكل وينام ويتفكر إلا بأمره، وذلك أفضل الشكر الذي هو شكر العباد لسيدهم.

قوله تعالى: {وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ} [19 [قال: يعني ارزقني قربة أوليائك، لأكون من جملتهم، وإن لم أصل إلى مقامهم .

} فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خاويَةً بما ظَلَمُوا إِنَّ في ذلكَ لَآيَةً لقَوْم يَعْلَمُونَ (52 (

وَلَه تعالَى: { فَتِالُكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا } [52] قال: الإشارة في البيوت إلى القلب، فمنها ما هو عامر بالذكر، ومنها ما هو خرب بالغفلة، ومن ألهمه الله عز وجلّ بالذكر فقد خلصه من الظلم .

} قُلِ الْحَمْدُ اللَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59{( قوله تعالى: {الْحَمْدُ اللَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى [59] {قال: أَهَلَ القرآن يلحقهم من الله السلام في العاجل بقوله: {وَسَلامٌ عَلَى عِبادِهِ} [59] وسلام في الأجل، وهو قوله: {سَلامٌ قُولًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ} [يس: 58].

} أمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62) {(

} أَمَّنْ يَيْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَّهُ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64) قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهَّ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65{( قوله تعالى: {أمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذا دَعاهُ} [62] قيل: من المضطر؟ قال: الذي إذا رفع يديه لا يرى لنفسه حسنة غير التوحيد، ويكون منه على خطر وقال مرة أخرى: المضطر هو المتبرئ من الحول والقوة والأسباب المذمومة. والدعوة صنفان: دعاء المضطر، ودعاء المظلوم وهي مستجابة من الناس لا محالة، مؤمنا كان أو كافرا، لأن الله تعالى يقول: {أمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذا دَعاهُ} [62]، كقوله } : وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضُ } [64] ودعاء المظلوم يرفع فوق الحجاب، ويقول الله تعالى: «وعزتى وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. « قوله } :قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ } [65] قال: أخفي غيبه عن المخلوقين بجبر وته، ولم يطلع عليه أحداً، لئلا يأمن أحد من عبيده مكره، فلا يعلم أحد ما سبق له منه، فيكون همهم في إبهام العواقب ومجاري السوابق، لئلا يدعو ما لا يليق بهم من أنواع الدعاوي في المحبة والمعرفة وغير ذلك. قال: كان مائة ألف صديق ظاهرين للخلق، حتى كان لا يسمع أصوات الميازيب ببيت المقدس من المجتهدين بالميل، فلما ظهر شيئان، سألوا الله تعالى فأماتهم دعوى الحب و دعوى التوكل فقيل له في القول قول الحارث حيث قال: سهرت ليلي وأظمأت نهارى. فقال: يعنى لا حاجة لى إلى الكشف، لأنه حظ الكفار في الدنيا، فأنا لا أشاركهم في حظهم، فلذلك قلت :أنا مؤمن قيل له: قوم يقولون مثل ما قال الحارث، فقال: دعواهم باطلة، وكيف تصح لهم الدعوى، ولم يدع ذلك أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، وكانت شعرة في صدر هما أفضل من الحارث، وإنما قال ذلك الحارث ُ رضي الله عنه لا بنفسه، و إنما أظهر الله ذلك فتنة لمن بعده من المدعين، فكيف يصح لهؤلاء أن يدعوا ذلك لأنفسهم قال تعالى :

} وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73 (

أُوَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِّ عَلَى النَّاسَ} [73]

وَأَنَّ وَاللَّهُ مِنْعُهُ فَضَلَّ، كُمَّا أَن عطاءه فَضَّل، ولكن لا يعرف مواضع فضله في المنع إلا خواص الأولياء.

} وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88 (( قوله تعالى: {وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً} [88]

قال: إنّ الله تعالى نبه عباده على تقضى الأوقات وغفاتهم فيها، فجعل الجبال مثلا للدنيا، يظن الناظر أنها واقفة معه وهي آخذة بحظها منه، ولا يبقى بعد الانقضاء إلا الحسرة على الفائت الناظر أنها واقفة معه، وهي آخذة .

### 28 سورة القصص

} فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْ عَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8{(

قوله تَعالى: أُ ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَناً } [8] [أي رفعوه ليكون لهم فرحا وسرورا ولم يعلموا، إنما أضمرت القدرة فيه من تصييره لهم عدوا وحزنا.

}وَ أَصْبَحَ فُوادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلَى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10 {(

قُولُه تعالَى : {وَأَصْبُحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً } [10] أي فارغا من ذكر غير الله، اعتمادا على وعد الله، {إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ } [7. [

} فَسَقَى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24 { ( قوله } : فقال رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } [24 [ رجع إلى الله بالله الله بالافتقار و التضرع، فقال: إني لما عودتني من جميل إحسانك على الدوام، فقير إلى شفقتك، ونظرك إلى بعين الرعاية و الكلاءة، فردني من وحشة المخالفين إلى أنس الموافقين، فرزقه الله صحبة شعيب صلوات الله عليهما وأو لاده.

} وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ } وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ } (60)

قُوله تعالى: {وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنيا} [60] قال: من أخذ من الدنيا بشهوة منه حرمه الله في الدنيا والآخرة ما هو خير منها، ومن أخذ منها لضرورة دخلت بنفسه أو لحق لزمه لم يحرم ما هو خير في الدنيا، لذة العبادة ومحبة الحق عز وجل، وفي الآخرة الدرجات العلى. وقيل لعامر بن عبد قيس: لقد رضيت من الدنيا باليسير. قال: أفلا أخبركم بمن رضي بدون ما رضيت؟ قالوا: بلى. قال: من رضى الدنيا حظا من الآخرة.

} إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْغُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَقْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ (76 { ( قوله: {لا تَقْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ } [76] قال: من فرح بغير مفروح استجلب حزنا لا انقطاع له، وليس للمؤمن راحة دون لقاء الحق جل وعز. وحكي عن الأعمش قال: كنا نشهد جنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم .

} قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْئِلُ عَنْ ذَنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78 (( قوله تعالى: {إِنِّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي} [78] قال: ما نظر إلى نفسه أحد فأفلح، ولا ادعى لنفسه حالا فتم له.

والسعيد من الخلق من صرف بصره عن أحواله، وأفعاله سبيل الفضل والإفضال، ورؤية منة الله في جميع الأفعال والشقي من زين نفسه وأحواله وأفعاله حتى افتخر بها، وادعى ذلك لنفسه، فشؤمه يهلكه يوما ما وإن لم يهلكه في الوقت، ألا ترى الله كيف حكى عن قارون بقوله: {إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي [78] {يعني الفضل، وهو أنه كان أقر أهم للتوراة، فادعى لنفسه فضلا، فخسف الله به الأرض ظاهرا، وكم قد خسف بالأشرار وصاحبها لا يشعر بذلك، وخسف الأشرار هو منع العصمة، والرد إلى الحول والقوة بإطلاق اللسان في الدعاوي العريضة، والعمى عن رؤية الفضل، واقعود عن القيام بالشكر على ما أعطي، فحينذ يكون وقت الزوال.

### 29 سورة العنكبوت

}الم (1) أحسب النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُقْتَنُونَ (2{(
قوله تعالى: {الم (1) أحسب النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُقْتَنُونَ} [1، 2]
قال: أي لا يصيبهم البلاء، وإنما البلاء باب بين أهل المعرفة وبين الحق عز وجلّ.
وحكي أن الملائكة تقول: يا رب، عبدك الكافر بسطت له الدنيا وزويت عنه البلاء،
فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن عقابه، فإذا رأوه قالوا: لا ينعمه ما أصاب من الدنيا.
وتقول: يا رب، عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء. فيقول للملائكة:
اكشفوا لهم عن ثوابه، فإذا رأوا ثوابه قالوا: لا يضره ما أصابه في الدنيا. وقال :
اجعلوا صلاتكم الصبر على البأساء، وصومكم الصمت، وصدقتكم كف الأذى،
والصبر على العافية أشد منه على البلاء. ومنه قيل: طلب السلامة أن لا تتعرض
للبلاء.

} إِنِّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أُوثَاناً وَتَخْلَقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْكُرُوا لَكُ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (17 { ( يَمْكُرُوا لَكُ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (17 { ( قوله } : فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّرْقَ } [17] قال: اطلبوا الرزق بالتوكل لا بالكسب، فإن طلب الرزق بالكسب طريق العوام. وحكي عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: بحق أقول لكم: لا الدنيا تريدون ولا الأخرة. قالوا: بيّن لنا ذلك يا نبي الله، وقد كنا نرى أنا نريد أحدهما. فقال: لو أطعتم رب الدنيا الذي بيده مفاتيح خزائنها لأعطاكموها، ولو أطعتم رب الآخرة لأعطاكموها ولكن لا هذه تريدون ولا تلك .

} يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ ثُقْلَبُونَ (21 { ( قوله تعالى: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ } [21] بمتابعة البدعة، {وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ } [21] بملازمة السنة .

} وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ (43 {( } اتُّلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلُمُ ما تَصْنَعُونَ (45{(

قولَه تعالى: {وَتِلْكَ الْأُمْثَالُ نَصْرِبُها لِلنَّاسُ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ} [43] قال: ضرب الله الأمثال للناس عامة، إذ شواهد القدرة تدل على القادر، ولا يعقلها إلا خاصته، فالعلم أعز، والفقه عن الله أخص، فمن عرف علم نفسه الطبيعية وحده وهم، ومن عرفه بعلم الله فالله عرف مراده منه لنفسه، وليس مع الخلق من معرفة الحق وراء ذلك، وإنما وقعت الإشارة إليه لبعد قلوبهم عن المعرفة في الحقيقة، ألا ترى إلى قوله: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ } [45] قال: في هذه الآية تزيين الانصراف عن الفحشاء والمنكر بواحدة وهو الإخلاص في الصلاة، وكل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يوجد فيها تزيين الانصراف عن ذلك فهي معلولة، والواجب تصفيتها .

} يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56 { ( قوله تعالى: {إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَايَّايَ فَاعْبُدُونِ } [56] قال: يعني إذا عمل بالمعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الفارّ بدينه عند فساد الأمة له أجر سبعين شهيدا في سبيل الله عزّ وجلّ»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 30 سورة الروم

} فِي بِضْعِ سِنِينَ شِّ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئذِ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4 ( قوله تعالى: {شِّ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ } [4] يعني من قبل كل شيء، ومن بعد كل شيء، لأنه هو المبدئ والمعيد، سبق تدبيره في الخلق، لأنه عالم بهم في الأصل والفرع.

} الله الذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (41{ ( قوله: {الله الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ} [40] قال: أفضل الرزق السكون إلى الرازق. قوله الله وقله الله الله وقله الله و الشر، ووضع الأمر والنهي، فاستعبدنا بالخير وقرنه بالتوفيق، ونهانا عن الشر وقد قرن ارتكابه بترك العصمة والخذلان، فالجميع خلقه، فمن وفق للخير وجب عليه الشكر، ومن ترك مع الشر وجب عليه الاستغاثة بالله عز وجل.

قوله تعالى: {ظُهْرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } [4] قال: مثل الله تعالى الجوارح بالبر، ومثل القلب بالبحر، وهم أعم نفعا وأكثر خطرا، هذا باطن الآية، ألا ترى أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه وبعد غوره، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لأبي الدرداء رضي الله عنه: «جدد السفينة فإن البحر عميق»، يعني جدد النية لله تعالى من قلبك، فإن البحر عميق، فحينئذ إذا صارت المعاملة في القلوب التي هي بحور ليس له منها مخرج، وخرجت النفس من الوسط، استراحت الجوارح، فصار صاحبها في كل يوم أقرب إلى غورها، وأبعد من نفسه حتى يصل.

وسئل عن معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه» فقال: للقلب ثلاث مقامات: جمهور القلب، ومقام اللسان من القلب، ومقام الجوارح من القلب. وقوله: «ذهب ثلثا دينه» يعني اشتغل من الثلاثة اثنان: اللسان وسائر الجوارح، وبقي الجمهور الذي لا يصل إليه أحد، وهو موضع إيمانه من القلب. ثم قال: إن القلب رقيق يؤثر فيه كل شيء، فاحذروا عليه واتقوا الله به فسئل: متى يتخلص القلب من الفساد؟ قال: لا يتخلص إلا بمفارقة الظن والحيل، وكأن الحيل عند ربك كالكبائر عندنا، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «الكبيرة ما يشرح في صدرك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. ثم قال: إن اضطرب القلب فهو ححة عليك «

} فَانْظُرْ إِلَى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50 { ( قُوله: { فَانْظُرْ إِلَى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ } [50] قال: ظاهرها المطر، وباطنها حياة القوب بالذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 31 سورة لقمان

} وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْنَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6{( قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْنَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ} [6]

قال: هو الجدال في الدين والخوض في الباطل.

}وَإِنْ جاهَداكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدَّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَنُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15 { ( قوله: { وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنبَنْكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15 { ( قوله: { وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ} [ 51] يعني من لم يهتد الطريق إلى الحق عز وجل فليتبع آثار الصالحين للوصله بركة متابعتهم إلى طريق الحق، ألا ترى كيف نفع اتباع الصالحين كلب أصحاب الكهف، حتى ذكره الله تعالى بالخير مرارا، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم في ذلك الحديث: «هم الذين لا يشقى بهم جليسهم .« النبي صلّى الله سَخَر لَكُمْ ما في السّماوات وَما فِي الْأَرْضِ وَالسَبْعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبِاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلا هُدى وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20 } وَاللهُ تعالى منكرا.

{وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَباطِنَةً} [20] الظاهرة محبة الصالحين، والباطنة سكون القلب إلى الله تعالى .

} وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَ إِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُور (22{(

قوله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [22] قال: من يخلص دينه لله عزّ وجلّ ويحسن أدب الإخلاص، وجلّ ويحسن أدب الإخلاص،

{بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [22] وهي السنة.

إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34 ( قوله: {وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً } [34] أي ما له وعليه في الغيب من المقدور فاحذروه بإقامة ذكره والصراخ إليه، حتى يكون هو المتولى لشأنهم، كما

قال: {يَمْحُوا اللهُ ما يَشَاءُ وَيُثَبِتُ} [الرعد: 39.[

الفقراء إلى الله عزّ وجلّ .

قوله تُعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَي الرصْ تَمُوتُ ﴾ [34] قال: على أي حكم تموت من السعادة والشقاوة، ولذلك قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا تغرنكم كثرة الأعمال فإن الأعمال بالخواتيم. «

ريا مقلب المسلم وأهله ثبتني بالإسلام حتى ألقاك به»، وقال: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك»، مع ما أمنه الله من عاقبته، وإنما قال ذلك تأديبا ليقتدوا به، ويظهروا فقر هم وفاقتهم إلى الله عز وجل، ويتركوا السكون إلى الأمن من مكره، ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: 35] وقال يوسف عليه السلام: {نَوقنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي الله الله المالة والسلام: {لَوسف: 101] فهذا كله تبر من الحول والقوة بالافتقار إليه، كما قال: {لَوْلا دُعاؤكُمْ} [الفرقان: 77] أي تبريكم من كل شيء سواى قولا، وقال: أنتم

### 32 سورة الم سجده

} يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثَمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5{(

قوله تعالى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ} [5] قال: يوحي من أمره إلى عبيده ما لهم فيه هدى ونجاة، يطوي لمن رضي رزق القضاة بتدبير الله له، وأسقط عنه سوء تدبيره، ورده إلى حال الرضا بالقضاء والاستقامة في جريان المقدور عليه أولئك من المقربين، وأن الله تعالى خلق الخلق من غير حجاب، ثم جعل حجابهم تدبيرهم.

} وَلَوْ شِٰئُنا لَآتَيُنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13 {(

قوله تعالى: {وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها} [13] قال: لو شئنا لحققنا دعاوي المحقين، وأدحضنا براهين المبطلين.

} إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذَكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطُمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17 { (

قوله تعالَى: { إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً} [15] قال: لا يجد

العبد لذة الإيمان حتى يغلب علمه جهله، ويكون الغالب على قلبه الرحمة. قوله تعالى: { تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ} [16] قال: إنّ الله تعالى و هب لقوم هبة، و هو أن أدناهم من مناجاته، وجعلهم من أهل وسيلته وصلته، ثم مدحهم إلى إظهار الكرم بأنه وفقهم على ما وفقهم له، فقال: { تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ} 1.16

قُوله تعالى: {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} [16] قال: أي خوفا من هجرانه وطمعا في لقائه.

قوله عز وجلّ: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [17] قال: أعينهم بما شاهدوا من ظاهر الحقائق، وباطنها التي كشفت لهم من مكاشفات، فرأوها وتمسكوا بها، فقرّت أعينهم، وسكنت إليها قلوبهم، وغيرهم لا يعلمون ما أخفي لهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 33 سورة الاحزاب

}ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّدُي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {(4)

قوله تعالى: {ما جَعَل الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [4] قال: المتوجه إلى الله عزّ وجلّ قصدا من غير التفات، فمن نظر إلى شيء سوى الله فما هو بقاصد إلى ربه، وإن الله تعالى يقول: {ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [4] قيل: قلب يقبل به على ربه، وقلب يدبر به أمور الدنيا. وللعقل طبعان: طبع للدنيا وطبع للآخرة منطبع بطبع نفس الروح، وطبع الدنيا مؤتلف بطبع نفس الروح، وطبع الدنيا مؤتلف بالنفس الشهوانية. ولهذا قال الرسول صلّى الله عليه وسلم»: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»، فإن العبد ما دام مشتغلا بنفسه فهو محجوب عن الله عز وجلّ.

}النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَرُّواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيانِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً (6{(

قوله تَعالى : { النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤُمِّنِينُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } [6] قال: من لم ير نفسه في ملك الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولم ير ولاية الرسول صلّى الله عليه وسلّم في جميع الأحوال لم يذق حلاوة سنته بحال، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم هو أولى

بالمؤمنين، والنبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه و ماله و ولده و الناس أجمعين .«

}لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيماً (8{( قوله تعالى: {لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيماً} [8]

قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل.

وسئل سهل عن الصدق فقال: الصدق خوف الخاتمة، والصبر شاهد الصدق، وإنما صعب الصدق على الصديقين، والإخلاص على المخلصين، والتوبة على التائبين، لأن هذه التلبية لها حكم بدل الروح.

قيل لأحمد بن متى: ما معناه؟ قال: أن لا يبقى للنفس نصيب.

وقال سهل: لا يشم أحد رائحة الصدق ما دام يداهن نفسه أو غيره. بل الصدق أن يكون في سره أنه ليس على وجه الأرض أحد طالبه الله بالعبودية غيره، ويكون رجاؤه خوفه، وخوفه انتقاله، فإذا رآهم الله تعالى على هذه الحالة تولى أمور هم وكفاهم، فصارت كل شعرة من شعور هم تنطق مع الله بالمعرفة، فيقول الله تعالى لهم يوم القيامة: «لمن عملتم، ما ذا أردتم؟ فيقولون: لك عملنا، وإياك أردنا. فيقول: صدقتم». فو عزته فقوله لهم في المشاهدة: «صدقتم» ألذ عندهم من نعيم الجنة. فقيل لأحمد بن متى: ما معنى قوله: رجاء الصدق خوفه، وخوفه انتقاله؟ فقال: لأن الصدق رجاؤهم وطلبهم، ويخافون في طلبهم أن لا يكونوا صادقين، فلا يقبل الله منهم، كما قال: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً} [المؤمنون [60] :أي وجلة في الطاعة خوف الرد عليهم.

} إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْفانِتاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِاتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصِدِّقِاتِ وَالْخَاشِعاتِ وَالْخَاشِعاتِ وَالْخَاشِعاتِ وَالْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالطَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (35 { ( قوله: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ} [35]

- الإيمان أفضل من الإسلام،
- والتقوى في الإيمان أفضل من الإيمان،

- واليقين في التقوى أفضل من التقوى،
- و الصدق في اليقين أفضل من اليقين،
- وإنما تمسكتم بالأنا فإياكم أن تنفلت من أيديكم.

#### وقال:

- الإيمان بالله في القلب ثابت،
  - واليقين بالصدق راسخ،
- فصدق العين ترك النظر إلى المحظورات،
  - وصدق اللسان في ترك ما لا يعني،
    - وصدق اليد ترك البطش للحرام،
- وصدق الرجلين ترك المشي إلى الفواحش،
- وحقیقة الصدق من دوام النظر فیما مضی،
  - وترك النظر فيما بقي،
- وإن الله تعالى أعطى الصديقين من العلم ما لو نطقوا به لنفذ البحر من نطقهم، وهم مختفون لا يظهرون للناس إلا

فيما لابد لهم منه، حتى يخرج العبد الصالح، فعند ذلك يظهرون، ويعلمون العلماء من علومهم.

قوله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرِاً وَالذَّاكِرِاتِ} [35]

قال :الذاكر على الحَقِيقة من يعلم أن الله مشاهده فيراه بقلبه قريبا منه، فيستحي منه، ثم يؤثره على نفسه و على كل شيء من جميع أحواله.

وسئل سهل مرة أخرى :ما الذكر؟

فقال· الطاعة

قبل ما الطاعة؟

قال: الإخلاص

قيل: ما الإخلاص؟

ين. قال: المشأهدة

قيل: ما المشاهدة؟

قال: العبودية.

قيل: ما العبودية؟

قال:الرضا

قيل: ما الرضا؟

قال: الافتقار.

قيل: ما الافتقار؟

قال: التضرع والالتجاء سلم سلم إلى الممات.

وقال ابن سالم: الذكر ثلاث:

- ذكر باللسان فذاك الحسنة بعشر،
- وذكر بالقلب فذاك الحسنة بسبعمائة،
- وذكر لا يوزن ثوابه وهو الامتلاء من المحبة.

} ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةً اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً } [38] قوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً } [38] قال: أي معلوما قبل وقوعه عندكم، وهل يقدر أحد أن يتقي المقدور؟ قال: أي معلوما قبل وقوعه عندكم، وهل يقدر أحد أن يتقي المقدور؟ وقد قال عمر رضي الله عنه لما طعن: {وكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً } [38]، ولقد أخبرني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنهم سيفعلون هذا. وحكي عن الضحاك أنه ينزل ملكان من السماء ومع أحدهما صحيفة فيها كتاب، ومع الآخر صحيفة ليس فيها كتاب، فيكتب عمل العبد وأثره، فإذا أراد أن يصعد قال لصاحب الصحيفة المكتوبة: عارضني فيعارضه، فلا يخطيء حرفا.

} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً (77 [(

قُوله: ( إِيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [71]

قال: من وفقه الله الصالح الأعمال فذاك دليل على أنه مغفور له، لأن الله تعالى قال: {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [71.[ والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 34 سورة سبا

} وَما أَمُو الْكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفي إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ

لَّهُمْ جَزاءُ الضَّنَعْفِ بِما عَمِٰلُوا وَّهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُّونَ (37{( قوله تعالى: {وَمَا أَمُوالْكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفي} [37] قال: الزلفي هو القرب من الله تعالى .

} قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39{(

قوله: {وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } [39] قال: الخلف على الإنفاق، والإنس بالعيشُ مع الله تعالى، والسرور به.

}قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِنِّهِ مَثْنِي وَفُرادي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بصاحِبكُمْ مِنْ جنَّةٍ إَنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ (46 ((

قُوله } أَبَّما أُعِظُكُمْ بو احِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِنَّهِ مَثْني وَفُر ادى [46] {قال: يرجع الحساب يوم القيامة إلى أربعة: الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والاستقامة مع الله في جميع الأحوال، ومراقبة الله على كل حال. و الله سبحانه و تعالى أعلم .

### 35 سورة فاطر

} إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ ﴿ (6)

قوله تعالى: {إنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ} [6] يعنى الشيطان يدعو أهل طاعته من أهل الأهواء والبدع والضلالات والسامعين ذلك من قائلها .

} مَنْ كَانَ بُرِ بِدُ الْعِزَّ ةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ بَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّبِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالَحُ بَرْ فَعُهُ وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولِئِكَ هُوَ يَبُورُ (10 {(

قوله: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطِّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } [10] قال: ظاهرها الدعاء والصدقة، وباطنها الذكر، عملا بالعلم، وإقبالاً بالسنة، يرفعه أي يوصله بالإخلاص فيه لله تعالى .

} يِا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرِاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15 (

قُوله } :يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ } [15] قال :يعني أنتم إليه في أنفسكم، فإن الله تعالى لما خلق الخلق حكم لعباده بالفقر إليه، وهو الغني، فمن ادعى الغني حجب عن الله عزّ وجلّ، ومن أظهر فقره إليه أوصل الله فقره بغناه، فينبغي للعبد أن يكون مفتقرا إليه في السر، منقطعا عن غيره، حتى تكون عبوديته محضة، إذ العبودية المحضة هي الذل والخضوع.

فقيل له: وكيف يفتقر إليه؟ قال: إظهار الفقر في ثلاث: فقرهم القديم، وفقرهم في حالهم، وفقرهم في حالهم، وفقرهم في موت أنفسهم من تدبيرهم ومن لم يكن كذلك فهو مدّع في فقره. وقال: الفقير الصادق الذي لا يسأل و لا يرد و لا يحبس .وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: صفة أولياء الله عز وجل ثلاثة أشياء: الثقة بالله تعالى في كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء .

} ثُمَّ أَوْرَ ثَنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْرِ اتَ بِإِذْنِ اللَّهِ ذِلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32{(

قولُه: ﴿ أَمُّمَ أَوْرَ ثُنَّا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا } [32] قال عمر بن واصل: سمعت سهلا يقول: السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. وقال أيضا: السابق الذي اشتغل بمعاده ومعاشه، والظالم الذي اشتغل بمعاشه دون معاده.

وقال الحسن البصري رحمه الله: السابق الذي رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد الذي استوت حسناته على حسناته . والطالم الذي رجحت سيئاته على حسناته . ووقالوا الْحَمْدُ للهِ الذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34 { ( قوله } : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ } [34] أي حزن القطيعة، { إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ } [34] يعنى غفور لذنوب كثيرة، شكور لأعمال يسيرة .

### 36 سورة يس

} إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كَرِيمِ (11 { ( قوله تعالى: { إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ انَّبَعَ الذَّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ} [11] قال: من عبد الله في سره أورثه اليقين، ومن عبد الله بصدق اللسان لم يستقر قلبه دون العرش، ومن عبد الله بالإنصاف كانت السماوات والأرض في ميزانه. قيل: وما الإنصاف؟ قال: الإنصاف أن لا تتحرك جميع أعضائك إلا لله، ومتى طالبته برزق الغد فقد ذهب إنصاف، لأن القلب لا يحمل همين، والإنصاف بينك وبين الخلق أن تأخذ بالفضل، فإذا طلبت الإنصاف فلست بمنصف.

وحكي عن يحيى وعيسى عليهما السلام أنهما خرجا يمشيان، فصدم يحيى امرأة، فقال له عيسى: يا ابن خالتي، لقد أصبت اليوم خطيئة، ما أرى الله يغفر ها لك. قال: وما هي؟ قال: صدمت امرأة. قال: والله ما شعرت بها قال عيسى: سبحان الله، بدنك معى، فأبن قابك؟

قال: معلق بالعرش، ولو أن قلبي اطمأن إلى جبريل صلوات الله عليه طرفة عين، لظننت أني ما عرفت الله عز وجل .

} وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22 { ( قوله لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي } [22] وسئل عن خير العبادات فقال: الإخلاص لقوله: { وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } [البينة: 5] ولا يخلص العمل لأحد، ولا تتم عبادته و هو يفر من أربع: الجوع والعري والفقر والذلة، وإن الله تعالى استعبد الخلق بهذه الثلاث: العقل والروح والقوة، وإذا خاف على اثنين منها، ذهاب عقله وذهاب روحه، تكلف لها بشيء، وأما القوة فلا يتكلف لها ولا يفطن لها، وإن صلى جالسا .

} وَلُوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْنَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66 ( قوله ) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنا عَلَى أَعْيُنِهِمْ } [66] قال: يعني ولو نشاء لفقانا أعين قلوبهم التي يبصرون الكفر وطريقه، فيبصرون طريق الإسلام، ولا يبصرون غيره، { فَأَنَّى يُبْصِرُونَ } [66] طريق الإسلام، ولم يفعل ذلك . } وَمَا عَلَمْناهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69 ( قوله: { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69 ( قوله: { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَالذَى والتفكر .

# 37 سورة الصَّفْت

}إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84 { ( قوله تعالى: {إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [84] أي مستسلم مفوض إلى ربه بكل حال راجع لسره .

} فَنَظَرَ نَظْرةً في النَّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (88 { ( قوله تعالى: { فَنَظَر نَظْرةً فِي النَّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89 -88] { قال: وحكي عن محمد بن سوار عن أبي عمرو بن العلاء قال: معناه نظر إلى النبات، كقوله: { وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ } [الرحمن: 6 [ وأراد بالنجم ما لا ساق له من النبات، وبالشجر ما له ساق.

}وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107{(

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قُوله} :وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٌ عَظِيمٍ [107] قال: إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية تداركه من الله فضله و عصمته حتى أمره بذبحه، إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح، وإنما كان المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب، فلما خلص السر له ورجع عن عادة الطبع فداه بذبح عظيم.

قوله } :إنّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ } [106] قال: يعني بلاء رحمة، ألا ترون كيف بعثه على الرضى. قال: وبلغنا أنه مكتوب في الزبور: «ما قضيت على مؤمن قضاء أحبّه أو كرهه إلا وهو خير له». وحكي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم صلوات الله عليه: ما من أحد وسّعت إليه إلا أنقصت بقدره من آخرته، ولو كنت أنت يا خليلي. وقال أبو يعقوب السوسي: جاءنا فقير ونحن بأرجّان وسهل بن عبد الله يومئذ بها، فقال: إنكم أهل العناية فقد نزلت بي محنة، فقال له سهل: في ديوان المحنة وقعت منذ تعرضت لهذا الأمر، فما هي؟ قال: فتح لي شيء من الدنيا فاستأثرت به في غير ذوي محرم ففقدت إيماني وحالي. فقال لي سهل: ما تقول في هذا يا أبا يعقوب؟ فقلت: محنته بحاله أعظم من محنته بإيمانه. فقال لي سهل: مثلك يقول الذكر من العقل المطمأنينة، وحال التقوى من الإسلام الحدود، ومن الإيمان المطمأنينة. وقال: إذا كان للعبد حال فدخل عليه البلوى، فإن طلب الفرج بحال دون تلك الحال فهو منه حدث. قبل :و كيف ذلك؟

قال: مثل أن يكون جائعاً فيطلب الشبع، لأن درجة الجائع أعلى.

} فَلُوْ لا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143 { ( قوله } : فَلُوْ لا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ } [143 ] قال: يعني من القائمين بحقوق الله تعالى قبل البلاء، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### 37 سورة ص

} ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1 { ( قوله تعالى: { وَ الذَّكْرِ } [1] قال: ذي الشأن الشافي والوعظ الكافي . قوله تعالى: { ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذَّكْرِ } [1] قال: ذي الشأن الشافي والوعظ الكافي . } وَانْطَلَقَ الْمَلُو مِنْهُمُ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ } [6] قال: هو الصبر المذموم الذي وبخ الله به الكفار . وقد سمعته يقول: الصبر على أربع مقامات: صبر على الطاعة، وصبر على الألم، وصبر على التألم، وصبر مذموم وهو الإقامة على المخالفة . } وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20 { ( قوله } : والمائي الله أن المنافق الله الله أن المنافق الله أن المنافق الله أن المنافق الله أن المنافق المنا

لك مقاما من الحكمة، وفاصلة، وهي: «أما بعد». وهو أول من قال ذلك، وبعده قس

ين ساعدة.

وقد قيل: فصل الإيمان لخطاب البيان.

وَ لَهُ } . وَشَدَدْنا مُلْكُهُ } [20] قال: أي بالعدل وبالوزراء الصالحين يدلونه على الخير، كما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله تعالى إذا أراد بوال خيرا جعل له وزيرا صدوقا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه . «

### 39 سورة الزمر

} إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصَّدُورِ (7{(

قوله تعالَىُ: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [7] قال: أول الشكر الطاعة، وآخره رؤية الجنة .

} أمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9{( قوله: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [9] قال: العلم الكتاب والاقتداء، لا الخواطر المذمومة، وكل علم لا يطلبه العبد من موضع الاقتداء صار وبالا عليه لأنه يذعى به .

} قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أِنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11 { (

قُوله } : قُلْ النِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ اللَّينَ [11] {قال: الإخلاص الإجابة، فمن لم يكن له الإجابة فلا إخلاص له. وقال: نظر الأكياس في الإخلاص فلم يجدوا شيئا غير هذا، وهو أن تكون حركاته وسكناته في سره وعلانيته لله عز وجل وحده، لا يمازجه هوى ولا نفس.

} وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِي فَبَشِّرْ عِبادِ (17 {( قوله} :وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ} [17] قال: الطاغوت الدنيا، وأصلها الجهل، وفرعها المآكل والمشارب، وزينتها التفاخر، وثمرتها المعاصىي، وميزانها القسوة والعقوبة.

} وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرِادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ بِتَوَكِّلُ الْمُنَوَكِّلُونَ (38 { (

قُوله } : إِنْ أَر اذَنِي اللهُ بِضُرُّ هَلْ هُنَ كَاشِفاتُ ضُرُّهُ } [38] قال : يعني إن نزع الله عني العصمة عن المخالفات أو المعرفة على الموفقات، هل يقدر أحد أن يوصلها

إلي، {أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ} [38] أي بالصبر على ما نهى عنه، والمعونة على ما أمر به، والاتكال عليه في الخاتمة.

وقال: الرحمة العافية في الدين والدنيا والآخرة، وهو التولي من البداية إلى النهاية .

الحق، ويستضيؤوا بِأنِواره.

قوله } :الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها } [42] قال: إذا توفى الله الأنفس أخرج الروح النوري من لطيف نفس الطبع الكثيف. والتوفي في كتاب الله على ثلاثة أوجه: أحدها الموت، والآخر النوم، والثالث الرفع. فالموت ما ذكرنا، والنوم قوله: {وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها } [42] يعني يتوفى التي لم تمت في منامها، وقال } :وَ هُوَ الَّذِي يَتُوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ } [الأنعام: 60] يعني النوم، والرفع بعيسى عليه السلام: {إنِّى مُتَوَفِّكَ وَرافِعُكَ إِلَيٍّ } [آل عمران: 55]

فإنه إذا مأت فينزع عنه لطيف نفس الروح النوري من لطيف نفس الطبع الكثيف الذي به يعقل الأشياء ويرى الرؤيا في الملكوت، وإذا نام نزع عنه لطيف نفس الطبع الكثيف المنتيف لا لطيف نفس الروح النوري، فيستفيق النائم نفسا لطيفا، وهو من لطيف نفس الروح الذي إذا زايله لم تكن له حركة، وكان ميتا ولنفس طبع الكثيف لطيفة، ولنفس الروح لطيفة، فحياة لطيف نفس الطبع بنور لطيف نفس الروح، وحياة روح لطيف نفس الروح بالذكر، كما قال: {أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] أي يرزقون الذكر بما نالوا من لطيف نفس النوري، وحياة الطبع عمران: و169 أي يرزقون الذكر بما نالوا من لطيف نفس النوري، وحياة الطبع الكثيف بالأكل والشرب والتمتع، فمن لم يحسن الإصلاح بين هذين الصدين، أعني نفس الطبع ونفس الروح حتى يكون عيشهما جميعا بالذكر والسعي بالذكر، فليس بعارف في الحقيقة. وقال عمر بن واصل :وكان المبرد النحوي يقول: الروح والنفس شيئان متصلان لا يقوم أحدهما بدون الآخر. قال: فذكرت ذلك لسهل، فقال: أخطأ، إن الروح يقوم بلطفه في ذاته بغير نفس الطبع الكثيف، ألا ترى أن الله تعالى خاطب الكل من الذر بنفس روح وفهم عقل وفطنة قلب وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف.

بَى قوله: {لَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ} [43] قال: أم اتخذوا طريق البدعة في الدين قربة في الدين إلى الله، على أن ينفعهم ذلك . } وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45{( قوله: {وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَازَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ [45] {جحدت قلوبهم مواهب الله عندها .

قوله: {قُلْ يا عِبادِي الَّذِينَ أَسُرُفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } [53 [قال: أمهل الله تعالى عباده تفضلا منه إلى آخر نفس، فقال لهم: «لا تقنطوا من رحمتي فلو رجعتم إلى في آخر نفس قبلتكم». قال: وهذه أبلغ آية في الإشفاق من الله تعالى إلى عباده، لعلمه بأنه ما حرمهم ما تفضل به على غيرهم، فرحمهم حتى أدخلهم في عين الكرم بالذكر القديم لهم.

وقد حكى عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سمع إبر اهيم عليه الصلاة والسلام يقول: يا كريم العفو. فقال له جبريل عليه السلام: يا إبر اهيم، أتدري ما كرم عفوه؟ قال: لا با جبريل.

قال: إذا عفا عن سيئة جعلها حسنة. ثم قال سهل: اشهدوا على أني من ديني أن لا أتبرأ من فساق أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم وفجار هم وقاتلهم وزانيهم وسارقهم، فإن الله تعالى لا يدرك غاية كرمه وفضله وإحسانه بأمة محمد صلّى الله عليه وسلّم خاصة.

قوله: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ} [54] يعني: ارجعوا له بالدعاء والتضرع والمسألة {وَأَسْلِمُوا لَهُ} [54] يعنى: فوضوا الأمور كلها إليه .

قُوله} أَنَّ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ [56] {قال: يعني الشَّعَاتِ بعاجل الدنيا ولذة الهوى ومتابعة النفس، وضيعت في جنب الله، يعني في ذات الله القصد إليه، والاعتماد عليه بترك مراعاة حقوقه وملازمة خدمته.

}لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63{( قوله تعالى: {لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} [63] بيده مفاتيح القلوب، يوفق من يشاء لطاعته وخدمته بالإخلاص، ويصرف من يشاء عن بابه . } وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ أَفْخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68)وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69{(

قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ } [67] أي ما عرفوه حق معرفته في الأصل

والفرع.

قوله} :فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [68] قال: باطن الآية أن الملائكة إنّما يؤمرون بالإمساك عن الذكر لا بالنفخة ولا بنزع عزر ائيل، لأن الله أحياهم بذكره، كما أحيا بني آدم بأنفاسهم، قال الله تعالى: {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَقْتُرُونَ} [الأنبياء [20 :فإذا أمسك الذكر عنهم ماتوا.

قُولُه: ﴿ وَأَشْرَقَتَ الْأُرْضُ بِنُورِ رَبِّها } [9] قال: قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم، والاقتداء بسنة نبيهم صلّى الله عليه وسلّم.

} وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَ ثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) (

قُولُه: {الْحَمُّدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ} [74] قال: إن الحمد منهم في الجنة ليس على جهة التعبد، إذ التعبد قد رفع عنهم، كما رفع خوف الكسب والقطع، وبقي خوف الإجلال والتعظيم لله عز وجل، وإنما الحمد منهم لذة لنفس الطبع ونفس الروح والعقل، والله العلم.

## 40 سورة الغافر (المؤمن)

}حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْمُعْزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقَائِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ (3) ما يُجَادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْجِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقابِ (5{(

قولَه تَعالَى: ُ { كُمُ (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } [1- 2] قال: يعني الحي الملك هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهو الذي قلبت به قلوب العارفين العزيز عن درك الخلق العليم بما أنشأ وقدر. { غافِر الذَّنبِ } [3] أي ساتر الذنب على من يشاء، } وقابِلِ النَّوْبِ } [3] عمن تاب وأخلص العمل له بالعلم، {ذِي الطَّوْلِ [3] {ذي الغنى عن الكل، {ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ } [4] يعني في الذات والقدرة والقرآن

} الذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7{(

قوله: {فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا} [7] قال: هم الذين تابوا من الغفلة، وأنسوا بالذكر، وانبعوا سنة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم.

} إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ هَتَكُفُرُ و نَ (10} (

قوله: {إِنَّ الَّذِينُ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [10] قال: المقت غاية الإبعاد من الله عز وجلّ، والكفار إذا دخلوا النار مقتوا أنفسهم، ومقت الله عملهم أشد من دخول النار .

}رَفِيغُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاق {(15)

قوله تُعالَى : {رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ} [15] أي رافع الدرجات يرفع درجات من يشاء بالمعرفة به، {يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ} [15] أي ينزل الوحي من السماء إلى الأرض بأمره .

} وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ (60 ((

قوله: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [60] {قال: الدعاء بالمروة مستجاب لا محالة، وهو الجمع من سهم الرامي، وما من مؤمن دعا الله تعالى إلا استجاب له فيما دعاه بعينه، من غير أن يعلم ذلك العبد، أو صرف عنه بذلك سوءا، أو كتب له بذلك حسنة. فقيل له: ما معنى قولهم: «الدعاء أفضل العمل»؟ فقال: لأنه تضرع والتجاء وإظهار الفقر والفاقة.

} وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (81 ((

قُولُه } : يُرْيِكُمُ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ } [81] قال: أظهر الله تعالى آياته لأوليائه وجعل السعيد من عباده من صدقهم على كراماتهم، وأعمى أعين الأشقياء عن ذلك وصرف قلوبهم عنه، ومن أنكر آيات الأولياء فإنما ينكر قدرة الله تعالى، فإن القدرة تظهر على الأولياء الآيات، لا هم أنفسهم يقدرون على إظهارها، كما قال: {يُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ } [81].

} فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكَافِرُونَ (85{( الْكَافِرُونَ (85{(

قوله: {سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ} [85] قال: السنة مشتقة من أسماء الله تعالى السين سناؤه والنون نوره والهاء هدايته منه إياهم، فهم على سنن الطريق الواضح إليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 41 سورة حم سجده (فصلت)

}حم (1{(

إلى المرار المنظل المنظ

قوله تعالى: (وَقَالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ } [5 [قال: أي في أغطية الإهمال فمالت إلى الشهوة والهوى، فلا تعقل دعوة الحق، }وفي آذاننا } [5] التي في القلوب (وَقْرٌ } [5] أي ثقل من الصمم عن الخير، فلا تسمع هواتف الحق، (وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ } [5] أي ستر من الهوى وجبلة الطبع، لا نراك كما يراك غيرنا

} فَإِنْ يَصْدِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُغْتَبِينَ (24 { ( قوله: {وَإِنْ يَسْتَغْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُغْتَبِينَ } [24] يعني إن يستقيلوا لا يقالوا، وإن اعتذروا لا يعذروا .

} إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ ثُوعِبُونَ (30{(

قوله } : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا } [30] قال :أي لم يشركوا بعده، كذا روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «هم أمتي ورب الكعبة استقاموا ولم يشركوا كما فعلت اليهود والنصارى»، قال عمر رضي الله عنه: لم يروغوا روغان الثعالب.

قوله: ﴿ نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا } [30] يعني عند الموت. وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يقول الله تعالى: ما ترددت في شيء كترددي في

قبض روح المؤمن»، أي ما رددت الملائكة إلى شيء كردهم إلي عبدي المؤمن في قبض روحه بالبشارة وبالكرامة، أن لا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا يوم الجمع، كما قال: {لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ] {الأنبياء: 103] قال: المتولي لجملتكم بالرضا، الحافظ قلوبكم، المقر أعينكم بالتجلي، جزاء لتوحيدكم، وتفضلا من ربكم.

} وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33 { ( وَقَوَله } : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ } [33] أي ممن دل على الله وعلى عبادته وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، واجتناب المناهي، وإدامة الاستقامة مع الله، والاستقامة به خوفا من الخاتمة، وفي الطريقة الوسطى، والجادة المستقيمة التي من سلكها سلم، ومن تعداها ندم.

} لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49 { ( قَلَمُ وَلَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ } [49] قال: لا يمل من ذكر ربه وشكره وحمده والثناء عليه .

} وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ } [51 (

قُوله } وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجانِبِهِ } [51 [قال: يعني عن الدعاء والشكر على ما أنعم به عليه، واشتغل بالنعمة، وافتخر بغير مفتخر به .

} سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبَّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53{(

قوله: {سَنَرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ} [53] يعني الموت، قال: والموت خاص وعام، فالعام موت الخلقة والجبلة، والخاص موت شهوات النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 42 سورة الشوري

} وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أَمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَمْعِ وَالسَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8 (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُو يُحْيِ الْمَوْتي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9 (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُو يَحْمِ الْمَوْتي وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9 (أَمِ اللَّخَذُولُ مِنْ قُولِهُ } [7] قال: ظاهرها مكة، وبأطنها القلب، ومن حوله الجوارح. فأنذرهم لكي يحفظوا قلوبهم وجوارحهم عن لذة المعاصي واتباع الشهوات.

قوله: {وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع} [7]، قال: أي يوم جمع أهل الأرض على ذكره، كجمع

أهل السماو ات.

قوله } : فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ } [7] قال: من غرس الشوك لا يجتني عنبا، فاصنعوا ما شئتم، فإن الطريق اثنان، فأي طريق منهما سلكتموه وردتم على أهله

قوله: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً} [8] قال: ظاهرها الكفر وباطنها حركات العبد وسكونه ولو شاء الله لجعلها كلها في طاعته {وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ} [8] الذين يدعون الحول والقوة {ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِير} [8] على خلاف، وهو السكون في الأمر، والحركة في النهي. قوله: {وَهُو يُحْيِ أَلْمَوْتَى} [9] باطنها قلوب كل أهل الحق يحييها بذكره ومشاهدته، قال: ولا تحيا النفوس حتى تموت.

} شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أُوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَقَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْنَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13{(

قوله: {شَّرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَنَى بِهِ نُوحاً } [12] فأول من حرم البنات والأمهات والأخوات نوح عليه السلام، فشرع الله لنا محاسن شرائع الأنبياء.

وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قوله: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الْأُخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} [20] قال: حرث الآخرة القناعة في الدنيا، والرضا في الآخرة، وحرث الدنيا ما أريد به غيره. قال: ووجه آخر، يعني من عمل لله تعالى إيجابا لا طلبا للجزاء صغر عنده كل مطلوب دون الحق عز وجل، فلا يطلب الدنيا ولا الجنة، وإنما يطلب النظر إليه، وهو حظ ذهن نفس الروح، وفهم العقل، وفطنة القلب كما خاطبهم، والاقتداء من غير أن كانت النفس الطبيعية حاضرة هناك، غير أن للنفس منها حظا لامتزاجها بتلك الأنوار، مثل النسيم الطبيب ومن عمل لأجل الدنيا {نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ { [20]، فتشتغل نفسه بتنعم الدنيا التي هي حظها من أجل النصيب في الآخرة، وهو رؤية الحق على الأبد.

}ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلُ لا أَسْنَأَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ عَفُورٌ شَكُورٌ (23{( قوله تعالى: {قُلْ لا أَسْنَأَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي} [23 [قال: باطنها صلة السنة بالفرض. وحكي عن الحسن في هذه الآية قال: من تقرب إلى الله بطاعته وجبت له محبته.

قُولُه: {وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً} [23] قال: يعني معرفة حاله في عمله، وقبل دخوله فيه، وبعد فراغه منه أنه سقيم أو صحيح.

} أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا (24 { ( قُوله تعالى: {فَإِنْ يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ} [24] قَال: يختم على قلبك الشوق و المحبة، فلا تُلتَفت إلَى الخلق، ولا تشتغل في حبهم وإتيانهم. } وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا اللَّيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإيمانُ وَلِكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطِ مُسْتَقِيمِ (52 (( قوله: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} [52] أي تدعو إلى ربك بنور هدايته .

### 43 سورة الزخرف

}حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2{(

قُولُهُ تُعالَى } : حم (1) وَ أَلْكِتَابُ الْمُبِينِ } [1- 2] أي بين فيه الهدى من الضلالة و الخير من الشر وبين فيه سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء .

} وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4 { (

﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ } [4] قال: هو اللَّوح المحفوظ. ﴿لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ } [4] قال: أي ر فيع مستول على سائر الكتب.

} لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الّذِي

سَنَخَرَ لَنَا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (15{( قوله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ [13] {قال : إن الله خص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين بمعرفة نعم الله تعالى عليهم قبل زوالها وحلم الله عنهم، ومن لم يعرف نعم الله عليه إلا في مطعمه ومشربه ومركبه فقد صغرت عنده نعم الله.

} وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15 {(

قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً} [15] أي في عبادته جزءا ألا ترى أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «إن أحدكم يصلي وليس له من صلاته إلا ثلثها أو ربعها «

} أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْريًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )32)

قوله: {وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجاتٍ } [32] قال: رفعنا بعضهم على بعض في المعرفة والطاعة عيشا لهم في الدنيا والآخرة. قوله: {وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ } [32] أي من كثرة الأعمال لطلب الجزاء . } وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36 { ( قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً [36] {قال: قد حكم الله أنه لا يعرض عبد عن ذكره، وهو أن يرى بقلبه شيئا سواه ساكنا إياه، إلا سلط الله عليه شيطانا ليضله عن طريق الحق ويغريه .

} فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (55 { (
قوله تعالى: {فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ } [55] قال: أي فلما غايظونا بالإقامة على
المخالفة في الأوامر، وإظهار البدع في الدين، وترك السنن اتباعا لوجود الأهواء،
نز عنا نور المعرفة من قلوبهم، وسراج التوحيد من أسرارهم، ووكلناهم إلى أنفسهم
وما اختاروه، فضلوا وأضلوا. ثم قال :الاتباع الاتباع، الاقتداء الاقتداء، فإنه سبيل
السلف، وما ضل من اتبع، وما نجا من ابتدع.

} الذينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69)ادْخُلُوا الْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبِرُونَ (70 ( يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافِ مِنْ ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيها ما تَسْنَعِهِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها جَالُونَ (71) فِيها خالِدُونَ (71) فَلَا الْجَنَّةُ اللَّهِي أُورِ ثَنْمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69)ادْخُلُوا الْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَزُواجُكُمْ تُحْبَرُونَ} [69، 70 [بلذة النظر جزاء لما من عليهم من التوحيد عند تجلي المكاشفة لأوليائه، وهو البقاء مع الباقي. ألا ترى كيف خصهم في الإيمان بشرط التسليم الأمره والسكون بين يديه. قوله تعالى: {وَفِيهِ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَن اللَّهُ تعالى قال: الله تعالى قال: اللَّهُ تعالى قال: الموحيدهم. قال :الجنة جزاء أعمال الجوارح، واللقاء جزاء التوحيد، ألا ترى أن الله تعالى قال: الله تعالى قال: الله تعالى قال:

### 44 سورة الدخان

{وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [72].[

} إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَة مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3{( قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ} [3] قال: أنزل الله ليلة القدر القرآن جملة إلى بيت العزة في سماء الدنيا من اللوح المحفوظ على أيدي الملائكة السفرة، وأنزل على روح محمد صلّى الله عليه وسلّم وهو الروح المبارك، فسماها ليلة القدر

مباركة لاتصال البركات بعضها ببعض.

} فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10 ((

قوله تعالى: {يُوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِذُخانٍ مُبِينٍ } [10] قال: الدخان في الدنيا قسوة القلب والمعقلة عن الذكر، ولا عقوبة أعظم في الدنيا من فساد القلب. وقد حكي عن أويس القرني وهرم بن حيان أنهما التقيا يوما، فقال هرم لأويس: ادع الله. فقال: يصلح لك نيتك وقلبك فلن تعالج شيئا أشد منهما، بينما قلبك مقبل إذ هو مدبر، وبينما هو مدبر إذ هو مقبل، ولا تنظر إلى صغير الخطيئة، وانظر إلى عظمة من عصيت، فإنك إن عظمتها فقد عظمت الله تعالى، وإن صغرتها فقد صغرت الله تعالى.

قوله تعالى: {لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْدِي وَيُمِيتُ} [8] قال: لا إله على الحقيقة إلا من يقدر على الإيجاد من العدم، وعلى العدم من الإيجاد .

} وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24 {(

قُوله} :وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً } [24] طريقاً ساكناً، وباطنها: اجعل القلب ساكنا إلى تدبير ي {إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ } [24] يعني المخالفين عن توالي تدبير أنفسهم .

} إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42 { ( قوله } : إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِكَا أي من علم الله في سابق علمه أنه مرحوم، أدركته في العاقبة بركة تلك الرحمة، حيث جعل المؤمنين بعضهم شفعاء بعض .

#### 45 سورة الجاثيه

} إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآيات الِلْمُؤْمِنِينَ (3 { ( قَلَمُ اللَّمُؤْمِنِينَ } [3 [قال: العلامات لمن قوله تعالى: { إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ } [3 [قال: العلامات لمن

قوله تعالى. {إِن فِي السماواتِ والأرضِ لا يَاتٍ لِلمُومِنِينَ} [5 [قال. العرمات المر أيقن بقلبه واستدل بكونها على مكونها .

}وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13{(

قُوله تعالى: {وُسُخَرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} [13] قال: إذا سكن قلب العبد إلى مولاه قويت حال العبد، فسخر له كل شيء، بل أنس به كل شيء، حتى الطيور والوحوش. وحكي عن الثوري قال خرجت مع شيبان الراعي إلى مكة فعرض لنا الأسد.

فقلت : يا شيبان أما ترى هذا الكلب. فقال: لا تخف. فما هو إلا أن سمع الأسد كلام شيبان الراعي، حتى جعل يبصبص بذنبه، فأتاه شيبان فأخذ بأذنه وعركها. فقلت له: ما هذه الشهرة يا شيبان؟ فقال: وأي شهرة ترى يا ثوري، والله لو لا مخافة الشهرة

ما حملت زادي إلى مكة إلا على ظهره. وكان شيبان يحضر صلاة الجمعة، فبصر بذئب عند الغنم، فقال له: اقعد عند الغنم حتى إذا رجعت أعطيتك حملا، فرجع من صلاة الجمعة، فإذا هو بالذئب قاعد يحفظ له الغنم، فأعطاه حملا له. وكان سهل يقول لشاب يصحبه: إن كنت تخاف السباع فلا تصحبني.

وسئل سهل: كيف يدرك الرجل منزلة الكرامات؟ فقال: من زهد في الدنيا أربعين يوما صادقا مخلصا فقد ظهرت الكرامات من الله عز وجل له، ومن لم تظهر له فهو لما فقد من زهده من الصدق والإخلاص، أو كلاما نحو هذا.

} وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتَ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمً الْقِيامَة فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلى شَرِيعَة مِنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18 (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19 ((

قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ } [17] قال: فتحنا أسماعهم لفهم خطابنا، وجعلنا أفئدتهم وعاء لكلامناً، وأعطيناهم فراسة صادقة يحكمون بها في عبادنا حكم يقين وأخبار صدق، فهذه هي البينات من الأمر في طريق الباطن.

يَّ يَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها } [18] قال: يعني منهاج سنن من كان من قبلكم من الأنبياء، فإنهم على منهاج الهدى والشريعة الشارع الممتد الواضح إلى طريق النجاة وسبيل الرشد.

قوله تعالى } : إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [19] من استغنى بغير الله فبغناه افتقر ومن اعتز بغيره فبعزه ذل، ألا ترى أن الله يقول } : إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا } [19]

} أَمْ حَسِّبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (21 { (

قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَخُوا السَّيِّئاتِ} [21] الآية، قال: ليس من أقعد على بساط الموافقة كمن أقيم في مقام المخالفة، فإن بساط الموافقة يجر بصاحبه إلى مقاعد الصدق، ومقام المخالفة يهوي بصاحبه في لظى .

} أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فِمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (23{(

قوله تعالَى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَهه هُواه } [22] قال: يعني أفرأيت من كان مغمورا في لذة نفسه من الدنيا، غير ورع ولا تقي، فاتبع مراده ولم يسلك مسالك الاقتداء، وآثر شهوات الدنيا على نعيم العقبى، أنى تكون له في الآخرة من الدرجات الرفيعة والمنازل السنية {وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْمٍ } [23] قال: أي على علم الله السابق فيه بترك عصمته ومعونته.

} قُلِ الله يُحْيِيكُمْ ثَمَّ يُمِيتُكُمْ ثَمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَغْلَمُونَ (26) (

قوله: {قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ} [26] قال: يحييكم في بطون أمهاتكم، ثم يميتكم بجهالة، ويجمعكم إلى يوم القيامة أولكم وآخركم لا ريب فيه .

} وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28 (( قوله تعالى: {وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً } [28] قال: على ركبها تجادل عن نفسها عند المرافقة الصادق يجتهد في الدفع عن نفسه، وكلّ محكوم عليه في الذي أملاه، مدده ريقه، وقلمه لسانه، وقرطاسه جوارحه .

} وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37 {(

قُوله } : وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ } [37] قال: العلو والقدرة والعظمة والحول والقوة له في جميع الملك، فمن اعتصم به أيده بحوله وقوته، ومن اعتمد على نفسه وكله الله إليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 46 سورة الاحقاف

} وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6 { ( قُولَ عَلَى النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً } [6] قَالَ: في نفوسهم التي أقادتهم إلى متابعتها في الجزاء على أحكام هواها، لأنها تشهد عليهم. وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن أعدى عدو المرء نفسه التي بين جنبيه . «

} قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9{(

وَّما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9{( قوله تعالى: {قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ} [9] قال: أي كانت قبلي رسل يأمرون بما آمر به، وينهون عما أنهى عنه، وما كنت عجبا من الرسل، فإني لم أدعكم إلا إلى التوحيد، ولم أدلكم إلاٍ على مكارم الأخلاق، وبهذا بِعِثْت الأنبياء قبلي.

قوله تعالى } :وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيًّ } [النَّمل: 19] قال: أي ألهمني التوبة و العمل بالطاعة .

} وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالْهُ تَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِ عْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَلَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صِالِحاً تَرْضِاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15{(

قوله: (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) [15] قال: اجعلهم لك عبيد حق، ولي خلف صدق.

} قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتَاباً أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمِ (31 { (

قولهُ: ﴿ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَى طُرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [30] قال: أي يدل على طريق الحق بالخروج عن المعاملات والرسومات والتحقيق بالحق، و هو الصراط المستقيم. قوله: {يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ } [31] قال: لا يجيب الداعي إلا من سمع النداء، فوفق للخيرات وأيقن، وإلا فمن يحسن إجابة الدعوة. وقال: إن في قلب كل مؤمن داعيا يدعوه إلى رشده، فالسعيد من سمع دعاء الداعي فاتبعه.

} فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهارِ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (35 { ( قوله تعالى: { فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ } [35] قال: يعني اصبر صبر أهل المعرفة، كما صبر أولو العزم من الرسل الذين كانوا قبلك رضى وتسليما من غير شكوى ولا جزع.

#### وقال: أولو العزم من الرسل

- إبراهيم صلوات الله عليه، ابتلي بالنار وذبح الولد فرضي وسلم
  - وأيوب عليه السلام بالبلاء
    - وإسماعيل بالذبح فرضي
      - ونوح بالتكذيب فصبر
  - ويونس ببطن الحوت فدعا والتجأ
  - ويوسف صلوات الله عليه بالسجن والجب فلم يتغير
- ويعقوب بذهاب البصر وفقدان الولد، فشكا بثه إلى الله، ولم يشك إلى غيره،
- وهم اثنا عشر نبيا صلوات الله عليهم، صبروا على ما أصابهم، فهم أولو
   العزم من الرسل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 47 سورة محمد صلى الله عليه وسلم

} الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمُّ (1 {( قوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمُّ} [1] قال: أضلها في إطلاق القول بلا حقيقة معه .

}سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالَّهُمْ (5{(

قُوله } : سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِخُ بَاللَهُمْ } [5] قال: يعني سيهديهم في قبور هم لجواب منكر ونكير ويصلح بالهم. قال: أي صلح يسرع لهم في القلب بمباشرة الجزاء، وفي الآخرة بلذة اللقاء عند تجلي المكاشفة كفاحا، والتولي لهم عند ذلك .

}ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ (11 { ( كَا الْمَوْلَى اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا } [11] أي بالرضى والمحبة والحفظ على مقام القرب .

} مَثَلُ الْجَنِّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنِ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (15{(

قُولُه: (وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ) [15] قال: المغفرة من ربهم في الجنة ما يغشاهم عند النظر إلى الحق من أنواره.

} فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَنْواكُمْ (19 {(

قُوله: {وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ} [19] قال: يعني استغفر من همة نفس الطبع. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ما منا إلا من همّ فعصى»، يعني همت نفسه عليه على قلبه بحظها من عاجل شهوتها بشيء دونه، ثم أعرض عن ذلك واستغفر الله، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله تعالى في كل يوم سبعين مرة .«

} أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ النُّقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها (24 (

قوله} !أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها} [24] قال: إن الله تعالى خلق القلوب وأقفل عليها بأقفال، وجعل مفاتيحها حقائق الإيمان، فلم يفتح بتلك المفاتيح على التحقيق إلا قلوب أوليائه والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والصديقين وسائر الناس يخرجون من الدنيا، ولم تفتح أقفال قلوبهم، والزهاد والعباد والعلماء خرجوا منها وقلوبهم مقفلة، لأنهم طلبوا مفاتيحها في العقل، فضلوا الطريق، ولو طلبوه من جهة التوفيق والفضل لأدركوه، والمفتاح أن تعلم أن الله قائم عليك، رقيب على جوارحك، وتعلم أن العمل لا يكمل إلا بالإخلاص مع المراقبة.

قوله: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمُ فَلا ناصِرَ لَهُمُ} [13] في الآية دليل على تفضيله على الكليم، لأنه لم يخرج خوفا منهم، كما خرج موسى عليه السلام، ولكنه خرج كما قال الله تعالى } :أخْرَ جَنْكَ } [13] ولم يقل خرجت و لا جزعت، لأنه لله وبالله في جميع أوقاته، فلم يجز منه التفات إلى الغير بحال ما.

قوله: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ} [14] قال: المؤمن على بيان من ربه، ومن كان على بينة من ربه لزم الاقتداء بالسنن.

قوله تعالى: {فَاعْلُمْ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ} [19] قال: الخلق كلهم موتى إلا العلماء، ولذلك دعا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى محل الحياة بالعلم بقوله: {فَاعْلُمْ} [19].

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (33 { ( قوله } :أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ أَيْ الرَّسُولَ } [33] أي تعظيم الله أي يرؤيتها من أنفسكم ومطالبة الأعواض من ربكم، فإن العمل الخالص الذي لم يطلب به العوض .

} هَا أَنْتُمْ هُؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ نُمَّ لا يَكُونُوا أَمْتْالَكُمْ (38 { ( وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ } [38] قال: معرفة السركله في الفقر، وهو سر الله، وعلم الفقر إلى الله تعالى تصحيح علم الغنى بالله عز وجلّ. والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### 48 سورة الفتح

} إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخْرَ وَيُنِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرِ اطاً مُسْتَقِيماً (2{( قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} [1]

قال: يعني أسرار العلوم في قلبك حتى ظهر عليك آثارها، وهي من أعلام المحبة وتمام النعمة

} لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ } [2 [قال: أي ما تقدم من ذنب أبيك آدم صلوات الله عليه وأنت في صلبه، وما تأخر من ذنوب أمتك، إذ كنت قائدهم ودليلهم .

} هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَسَّمِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (4{( قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ [4] {يعني الطمأنينة. فأول ما كاشف الله به عباده المعارف، ثم الوسائل، ثم السكينة، ثم البصائر. فمن كاشفه الحق بالبصائر عرف الأشياء بما فيها من الجواهر، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما أخطأ في نطق.

قوله } : وَ يِثُّهِ جُنُوَّدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ } [4]

قال: جنوده مختلفة، فجنوده في السماء الأنبياء،

وفي الأرض الأولياء

وجنوده في السماء القلوب،

وفي الأرض النفوس ما سلط الله عليك فهو من جنوده وإن سلط الله عليك نفسك أهلك نفسك بنفسك، وإن سلط عليك جوارحك أهلك جوارحك بجوارحك، وإن سلط نفسك على فلسك وجوارحك بجوارحك بجوارحك وإن سلط قلبك على نفسك وجوارحك نفسك على نفسك وجوارحك نفسك على نفسك وجوارحك زمها بالأدب، وألزمها العبادة، وزينها بالإخلاص في العبودية، فهذا كله جنود الله. إنّا أرْسَلْناكَ شاهداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8)لِنُوْمنُوا بِاللهِ ورَسُولِه وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقوُرُهُ وَتُقرَينًا أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8)لِنُوْمنُوا بِاللهِ ورَسُولِه و تُعَزِّرُوهُ وتُوقوُلُوهُ وَتُمن نَكَثَ فَإِنَّا اللهِ عَلَى الله والله والتأويد المواله والله والله والله والتأويد المواله والتأويد والموالله والله والتأويد المواله والمواله والتأويد المواله والتأويد المواله والتأويد المواله والتأويد المواله والمواله والمواله والموالله والتأويد المواله والمواله والتأويد والمواله والتأويد والمواله والموا

قوله: {بَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [10] قال: أي حول الله وقوته فوق قوتهم وحركتهم، وهو قولهم للرسول صلّى الله عليه وسلّم عند البيعة: «بايعناك على أن لا نفر ونقاتل لك». وفيها وجه آخر: {يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [10] أي منة الله عليهم في الهداية لبيعتهم وشاعتهم لك.

قُولُه } أَشَغُلَّتُنَا أَمُوالُنا وَأَهُلُونا } [11] اعتذروا به، فحكاه الله لك لتعلم أن الإقبال على

الله عز وجل بترك الدنيا وما فيها، فإنها تشغل عن الله ألا ترى المنافقين كيف اعتذروا بقولهم: {شَعَلْنُنا أَمُوالُنا وَأَهْلُونا} [11].

} هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَجِلَّهُ وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُو هُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (25) إِذْ جَعَلَ النَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَي اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ لَكُ مَتَ التَّقُوى وَكَانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلَي رَسُولِهِ عَلَي اللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَكَانَ الله بِكُلُّ شَيْءٍ عَلَيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُّوْيا بِالْحَقِّ لَتَذْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلِيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُّوْيا بِالْحَقِّ لَتَذْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَمَا فَرَيا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُولُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَالَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَيُسَاءً اللَّهُ وَلَوْلَ فَعَلْمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَالْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْفَرِهُ الْمُلْولِي الْمُلْعِلَةُ مَا لَيْ الْمُنْ الْمُلْوا فَالْمُونَ فَعَلْمُ الْمُنْ الْهُ لَيْ الْمُلْولِي الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ فَعَلَى مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَا فَالْمُلْهِ الْمُؤْمِلَةُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ فَلَامُ اللْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُونَ أَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ أَلَالِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ أَلَالْمُوا الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُونَ فَعُلُمُ اللْمُؤُمُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُولُ الْمُ

قوله: { وَلَوْ لا رُجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَغَلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ} [25] قال: المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه، وقلبه يفتش أحواله ويراقب أوقاته، فيرى زيادته من نقصانه، فيشكر عند رؤية الزيادة، ويتفرغ ويدعو عند النقصان، هؤلاء الذين بهم يدفع الله البلاء عن أهل الأرض، ولا يكون المؤمن متهاونا بأدنى

التقصير، فإن التهاون بالقليل يستوجب الكثير.

قال: فإن العبد لا يجد طعم الإيمان حتى يدع ست خصال: يدع الحرام والسحت والشبهة والجهل والمسكر والرياء، ويتمسك بالعلم وتصحيح العمل والنصح بالقلب والصدق باللسان والصلاح مع الخلق في معاشرتهم والإخلاص لربه في معاملته. قال: وكتاب الله مبني على خمس: الصدق والاستخارة والاستشارة والصبر والشكر. قوله إو ألله مبني على خمس: الصدق والاستخارة والاستشارة والصبر والشكر. قوله إو ألله ألله فإنها رأس التقوى. ثم قال: خير الناس المسلمون، وخير المسلمين المؤمنين، وخير المومنين العلماء العاملون، وخير المعالمين الخاماء العاملون، وخير العاملين الخائفون، وخير الخائفين المخلصون المتقون الذين وصلوا إخلاصهم وتقواهم بالموت، فإن مثله كمثل راكب السفينة بالبحر، لا يدري أينجو منه أن يغرق فيه، والذين تم لهم ذلك أصحاب رسول الشصلي الله عليه وسلم بقوله: {وَأَلْزَمَهُمْ كُلِمَةَ التَّقُوى} [26] قيل: ما هذا الاستثناء؟ قوله: {لتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمنِينَ} [27] قيل: ما هذا الاستثناء؟ قال : هذا تعليم للعباد وتأديب لهم بشدة الافتقار إليه في كل وقت وحال وتأكيد، فإن الحق إذا استثني مع كمال علمه لم يكن لأحد من عباده مع قصور علمهم أن يحكم الحق إذا استثناء .

} مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَئِتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (29{(

قُولُه تعالى) : سِيماهُم فِي وُجُوهِهمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ } [29] قال: المؤمن بالله وجه بلا قفا، مقبل عليه غير معرض عنه، ذلك سيما المؤمن. وقال عامر ابن عبد قيس: كاد المؤمن يخبر عن مكنون علمه، وكذلك وجه الكافر، وذلك قوله } :سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهمْ } [29] وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سر المؤمن يكون رداء عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 49 سورة الحجرات

} يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2)إِنَّ النَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3 ( عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أَيُهُا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ } [1] قال: إن الله قوله تعالى أدب عباده المؤمنين، أي لا تقولوا قبل أن يقول، فإذا قال فأقبلوا عليه ناصتين له، مستمعين إليه، واتقوا الله في إهمال حقه، وتضييع حرمته {إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ } [1] ما تعملون.

وَلَهُ تَعَالَى: {لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ } [2] أي لا تخاطبوه إلا متفهمين، ثم بين كرامة من عظمه فقال: {أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى}

[3] أي أخلص نياتهم له .

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَا قَنَبَيَنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةِ قَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأُمْرِ لَعَنتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْبِانَ أُولِئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7{(

قوله: {إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَاٍ} [6] قال: الفاسق الكذاب. وباطنها تأديب من بلغه ذمّه من أحد بأن لا يعجل بعقوبته ما لم يتعرف ذلك من نفسه.

قوله: {فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً} [8] قال: تفضل الله عليهم فيما ابتداهم به، وهداهم إليه بأنواع القرب والزلف.

. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ } [7] قال: أي استخلص قوله } : وَلَكِنَّ اللَّهَ حَلَف عطفه، والإخلاص قلم عطفه، والإخلاص من عطفه، والإخلاص من حقه، ولن يقدر العبد على تأدية حقه إلا بعطفه بالمعونة عليه بأسباب الإيمان، وهي الحجج القاطعة والآيات المعجزة.

قوله: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ} [7] خوفا من عاقبته المذمومة. }وَإِنْ طَائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا انَّ اللَّهَ بُحَبُ الْمُقْسَطِينَ (9{(

قُوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ اللَّمُؤُمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} [9] قال: ظاهرها ما عليه أهل التفسير، وباطنها هو الروح والعقل والقلب والطبع والهوى والشهوة، فإن بغى الطبع والهوى والشهوة على القلب والعقل والروح فليقاتله العبد بسيوف المراقبة وسهام المطالعة وأنوار الموافقة، ليكون الروح والعقل غالبا والهوى والشهوة مغلوبا.

# 50 سورة ق

}ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18 {( قوله تعالى: {ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [18 [قال: أي حافظ حاضر لا يغيب عنه، ولا يعلم الملك ما في الضمير من الخير والشر إلا عند مساكنة القلوب إياه، فيظهر أثر ذلك على الصدر من الصدر إلى الجوارح نور ورائحة طيبة عند

الْأَيْكَةِ} [14] متبعو الشهوات.

العزم على الخير، وظلمة ورائحة منتنة عند العزم على الشر، والله يعلم ذلك منه على كل حال، فليتقه بقوله: {إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلْيُكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1.[

} وَجاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ (21 (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْنَوْمَ حَدِيدٌ (22 ( ( لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْنَوْمَ حَدِيدٌ (22 (

قوله تعالى: {وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسُ مَعَهَا سائِقٌ وَشَهِيدٌ} [21] يعني كتبة في الدنيا تسوقه إلى المحشر، ويشهدون له وعليه، فيقول العبد: أليس قولك الحق وقد قلت: {وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها} [إبراهيم: 34]، وقال نبيك صلّى الله عليه وسلم: «ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله إلا برحمة الله»، فيقول الله تعالى: «قولي الحق، وصدق نبيي صلّى الله عليه وسلّم، انطلق إلى الجنة برحمتي». قال: وهو معنى قوله تعالى: {لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ] {هود: 11.

قُوله تعالى: {فَبَصَرُكَ الْيُوْمَ حَدِيدٌ} [22] يعني بصر قلبك نافذ في مشاهدة الأحوال كلها .

}ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (29{( قوله تعالى: {ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيًّ} [29] أي ما يتغير عندي ما سبق في علمي، فيكون بخلاف ما سبق العلم فيه .

} هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32{( قوله تعالى: {لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ} [32] قال: هو الراجع بقلبه من الوسوسة إلى السكون إلى الله تعالى. والحفيظ المحافظ على الأوقات والأحوال بالأوامر

والطاعات. وقال ابن عيينة: الأواب الحفيظ الذي لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله منه، خيرا كان أو شرا، لما يرى فيه من الخلل والتقصير.

} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37 { ( قوله تعالى: { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ } [37] يعني لمن كان له عقل يكسب به علم الشرع.

قوله تعالى: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } [37] يعني استمع إلى ذكرنا وهو حاضر مشاهد ربه غير غائب عنه. وسئل سهل عن العقل، قال: العقل حسن النظر لنفسك في عاقبة أمرك.

و ٱلله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

# 51 سورة الذريت

} إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15 { ( قوله تعالى: { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} [15] قال: المتقي في الدنيا في جنات الرضى يتقلب، وفي عيون الأنس يسبح، هذا باطن الآية .

}كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17{(

قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [17] قال: لا يغفلون ولا ينامون عن الذكر بحال .

﴾ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقِّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَوْنَ (22{( قوله تعالى: {وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقِّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [19] قال :يعني الصدقة على من طلبها منهم ومن لم يطلبها.

وقال الحسن البصري: أدركت أقواما إن كان الرجل ليعزم على أهله أن لا يردوا سائلا، ولقد أدركت أقواما إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله أربعين عاما، وإن أهل البيت يبتلون بالسائل، ما هو من الجن ولا من الإنس، وإن الذين كانوا من قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغا، ويبتاعون بالفضل أنفسهم رحم الله امرأ جعل العيش عيشا واحدا، فأكل كسرة وليس خلقا، ولزق بالأرض، واجتهد في العبادة، وبكى على الخطيئة، وهرب من العقوبة، وابتغى الرحمة، حتى يأتي عليه أجله وهو كذلك.

وحكي (أن رجلا أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله مالي لا أحب الموت، جعلني الله فداك؟ فقال: هل لك مال؟ قال: نعم قال: قدم مالك. قال: لا أطيق ذلك يا رسول الله. قال: فإن قلب المرء مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحقه، وإن أخره أحب أن يتخلف معه(

قوله تعالى: {وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ} [20] قال: يعني للعارفين بالله يستدلون بها على معرفتهم.

قوله تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ} [21] قال: أي في صورها وتقديرها بأحسن التقادير، وعروقها السائرة فيها كالأنهار الجارية، وشقوقها من غير ألم وصل اليكم بعد ما كنتم نطفا، ثم ركبكم من طبق إلى طبق، أفلا تبصرون هذه القدرة البليغة فتؤمنوا بوحدانيته وقدرته، وأن الله تعالى خلق في نفس ابن آدم ألفا وثمانين عيرة،

- فثلاثمائة وستون منها ظاهرة،
- وثلاثمائة وستون منها باطنة، لو كشف عنها لأبصرتم،
- وثلاثمائة وستون منها غامضة لا يعرفها إلا نبي أو صديق، لو بدت منها عبرة لأهل العقول لوصلوا إلى الإخلاص،

 فإن الله تعالى حجب قلوب الغافلين عن ذكره باتباعهم الشهوات عن هذه العبر، فكشف قلوب العارفين به عنها فأوصلهم إليه.

قوله تعالى: {وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ} [22] أي تفرغوا لعبادتي ولا يشغلكم طلب الرزق عنا، فإنا نرزقكم،

ثم قال: إن الله رضي عنكم بعبادة يوم فارضوا عنه برزق يوم بيوم. قال: وفيها وجه آخر: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ} [22] أي من الذكر وثوابه.

} هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضِيْفِ إِبْر إهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24 ((

قُوله تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَمْيْفِ إِبْر اهِيمَ الْمُكُّرَمِينَ} [24 [قال: سماهم مكرمين الأنه خدمهم بنفسه، وكان منذ سبعة أيام لم يطعم شيئا، ينتظر ضيفا، فلما أرسل الله تعالى ملائكته إليه استبشر بهم وخدمهم بنفسه ولم يطعم معهم، وهي علامة الخلة المؤكدة أن يطعم ولا يطعم، ويشفى الغير من ألم ويسقم.

} فَفِرُّ وا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50 {(

قُولَه تعالَى: {فَفِرُ وَّا إِلَىٰ اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ [50] {قال: يعني ففروا مما سوى الله إلى الله، وفروا من المعصية إلى الطاعة، ومن الجهل إلى العلم، ومن عذابه إلى رحمته، ومن سخطه إلى رضوانه. وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «أعوذ بك منك»، فهذا أيضا باب منه عظيم.

}فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54{( ﴿

قُولُه تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنَّهُمْ فَما أَنْتُ بِمَلُومٍ } [54] قال: أعرض عنهم فقد جهدت في الإبلاغ جهدك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 52 سورة الطور

} وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5 { ( قوله تعالى: {وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ } [4] قال: ظاهرها ما حكى محمد بن سوار بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم» : ليلة أسري بي إلى السماء رأيت البيت المعمور في السماء الرابعة-

ويروى السابعة- يحجه كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه بعده أبدا» الحديث بطوله... وباطنها القلب قلوب العارفين معمورة بمعرفته ومحبته، والأنس به، وهو الذي تحجه الملائكة لأنه بيت التوحيد.

قولَه تعالى: {وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ} [5] هو العمل المرضي الذي لا يراد به جزاء إلا الله تعالى.

} قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (26) (

قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ} [26] قال: أي خانفين وجلين من سوء القضاء وشماتة الأعداء .

}وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبِارَ النُّجُومِ (49{(

قُولُه تعالى: ﴿ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَانِّكَ بِأَعْيُنِنا } [48] يعني ما ظهر على صفاتك من فعل وقدرة يتولى جملتك بالرعاية والكلاية والرضا والمحبة والحراسة من الأعداء. قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ } [48] قال: يعني صل المكتوبة بالإخلاص لربك حين تقوم إليها.

### 53 سورة النجم

} وَالنَّجْمِ إِذَا هَوى (1) ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3 (( قوله تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوى} [1] يعني ومحمد صلّى الله عليه وسلَّم إذا رجع من السماء.

قوله تعالى: {ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى} [2] قال: أي ما ضل عن حقيقة التوحيد قط، ولا اتبع الشيطان بحال.

قوله تعالى: {وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى } [3] يعني لا ينطق بالباطل قط قال كان نطقه حجة من حجج الله تعالى، فكيف يكون للهوى والشيطان عليه اعتراض؟

}ثُمَّ دَنا فَتَدَلِّى (8{(

قُولُه تعالى: ﴿ إِنُّهُم دُنا فَتَدَلَّى } [8] قال: يعني قربا بعد قرب.

} ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى (11) أَقَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَخْرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي (14 ((

قُولُهُ تعالى: {مَا كَذَبَ الْفُوْادُ مَا رَأَى} [11] من مشاهدة ربه ببصر قلبه كفاحا.

قوله تعالى: {أَلْقُتُمارُونَهُ عَلَى ما يَرى} [12] منا وبنا وما يرى منا بنا أفضل مما بداه به

قُولُه تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى} [13] قال: يعني في الابتداء حين خلقه الله سبحانه وتعالى. ويقال نورا في عامود النور قبل بدء الخلق بألف ألف عام بطبائع الإيمان مكاشفة الغيب بالغيب قام بالعبودية بين يديه } : عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى } [14] وهي شجرة ينتهي إليها علم كل أحد .

}إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةُ ما يَغْشَى (16) ما زاغ الْبَصَرُ وَما طَغى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آياتِ رَبِّه الْكُبْرِي (18) (

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى} [16] السدرة من نور محمد صلَّى الله عليه وسلَّم في عبادته، كأمثال فو الله من ذهب، ويجريها الحق إليه من بدائع أسراره، كل ذلك ليزيده ثباتا لما يرد عليه من الموارد.

}ما زاغ الْبَصَرُ وَما طَغى} [17] قال: ما مال إلى شواهد نفسه و لا إلى مشاهدتها، وإنما كان مشاهدا بكليته ربه تعالى، شاهدا ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبات في ذلك المحل.

} لقَدْ رَأَى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى } [18] يعني ما يبدي من صفاته من آياته رآها، ولم يذهب بذلك عن مشهوده، ولم يفارق مجاورة معبوده، وما زاده إلا محبة وشوقا وقوة، أعطاه الله قوة احتمال التجلي والأنوار العظيمة، وكان ذلك تفضيلا له على غيره من الأنبياء.

ألا ترى أن موسى صعق عند التجلى، ففي الضعف جابه النبي صلّى الله عليه وسلّم

في مشاهدته كفاحا ببصر قلبه، فثبت لقوة حاله و علو مقامه ودرجته.

}وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفِ يُرى (40{(

قُوله تعالى } :وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى } [40] قال: أي سوف يرى سعيه ويعلم أنه لا يصلح للحق ويعلم الذي يستحقه سعيه، وأنه لو لم يلحقه فضل الله لهلك سعيه.

} وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (44 (

قُوله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحُكَ وَأَبْكى} [43] قال: يعني أضحك المطيع بالرحمة، وأهلك العاصي بالسخط، وأضحك قلوب أعدائه بظلمات سخطه.

﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا} [44] قال: أمات قلوب الأعداء بالكفر والظلمة، وأحيا قلوب الأولياء بالإيمان وأنوار المعرفة .

}وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنِي وَأَقْنِي (48 ( }وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنِي وَأَقْنِي} [48] قال: ظاهر ها متاع الدنيا، وباطنها أغنى بالطاعة وأفقر بالمعصية.

وقال ابن عيينة: أغنى وأقنى أي أقنع وأرضى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

#### 54 سورة القمر

} اقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1 { ( قُورَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } [1] على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلقتين، حتى ذهبت فلقة وراء جبل حراء، وهي أول علامة من علامات الساعة.

وحكي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنت مع أبي بالمدائن، وكانت الجمعة، فذهب بي إلى الجمعة وهو آخذ بيدي، فقام حذيفة بن اليمان على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [1]، ألا وإن الساعة قد اقتربت، وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد أدبرت، ألا وإن المضمار اليوم، والسباق غدا. فلما خرجنا قلت: يا أبت، غدا يستبق الناس. قال: يا بني السباق غدا.

فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ قال: يا بني إنك لجاهل، إنّما يقول من عمل اليوم سبق في الآخرة .

} وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ (17 { ( قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } [17، 32، 29] أي هوّنا القرآن للذكر، ولو لا ذلك لما أطاقت الألسنة أن تتكلم به، فهل من مدكر لهذه النعمة . } وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53 { ( قوله تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ } [52] قال: يعني في الكتب التي تكتبها الحفظة.

} وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْنَطَرٌ } [53] أي مكتوب في الكتاب، فيعرض عليهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى. وقد حكي عن أبي حازم أنه قال: ويحك يا أعرج، ينادى يوم القيامة: يا أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، ثم ينادى: يا أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، وأراك يا أعرج نقوم مع أهل كل خطيئة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 55 سورة الرحمٰن

} عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4{(

قُوله تعالى: {عُلَّمُهُ الْبَيَانَ} [4] قال: يعني علّمه الكلام الذي هو من نفس الروح وفهم العقل وفطنة القلب وذهن الخلق وعلم نفس الطبع، ألهم الله ذلك آدم عليه السلام وبين ذلك.

} وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزِانَ (7 { (

قوله تعالى: {وَوَضَعَ الْمِيزِانَ} [7] قال: باطنها الأمر والنهي على الجوارح.

}رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17 {(

قُوله تعالى: َ {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ َورَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ} [17] قال: باطنها مشرق القلب ومغربه ومشرق اللسان ومغربه، ومشرق توحيده ومغربه مشاهدته .

وقال تعالى: {بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} [المعارج: 40] أي مشارق الجوارح بالإخلاص، ومغاربها بالطَاعة للناس ظاهرا وباطنا .

} مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20 ((

قُولُهُ تَعَالَى: { مَرَجَ النَّحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ } [19] قال: أَحد البحرين القلب، فيه أنواع الجواهر: جوهر الإيمان وجوهر المعرفة وجوهر التوحيد وجوهر الرضا وجوهر المحبة وجوهر الشوق وجوهر الحزن وجوهر الفقر وغيرها والبحر الآخر النفس. قوله تعالى: { بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لا يَبْغِيانِ } [20] وهو العصمة والتوفيق.

¿ وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (46 (

قُولُه تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُنَّتَانِ} [46] قال لبيد: هم بمعصية، ثم ذكر مقامه بين يدي الله تعالى يوم الحساب، فانتهى عنها. ولقد بلغني أن شابا في خلافة عمر رضي الله عنه كان له جمال ومنظر، وكان عمر رضي الله عنه يعجبه الشاب ويتفرس فيه الخير، فاجتاز الفتى بامرأة فأعجب بها، فلما أراد أن يهم بالفاحشة نزلت عليه العصمة، فخر لوجهه مغشيا، فحملته المرأة إلى منزله، وكان له أب شيخ كبير، إذا أمسى جلس على الباب ينتظره، فلما رآه الشيخ غشي عليه، فلما أفاق سأله عن حاله، فقص عليه، ثم صاح صيحة فخر ميتا، فلما دفن وقف وقرأ عمر رضي الله على قبره: {وَلِمَنْ خَافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [46] فناداه من القبر: إن الله أعطانيهما وزادني معهما ثالثة.

} فِيهِنَ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ (56 (( قويهِنَ قاصِراتُ الطَّرْفِ) [56] قال: أي غاضات الأبصار عن غير أزواجهن فمن قصر طرفه في الدنيا عن الحرام والشبهات، وعن اللذات وزينتها، أعطاه الله في الجنة قاصرات الطرف، كما وعد.

قُوله تعالى: {وَلِمَنْ خافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُنَّتانٍ} [46] قال لبيد: هم بمعصية، ثم ذكر مقامه بين يدي الله تعالى يوم الحساب، فانتهى عنها. ولقد بلغني أن شابا في خلافة عمر رضي الله عنه كان له جمال ومنظر، وكان عمر رضي الله عنه يعجبه الشاب ويتفرس فيه الخير، فاجتاز الفتى بامرأة فأعجب بها، فلما أراد أن يهم بالفاحشة نزلت عليه العصمة، فخر لوجهه مغشيا، فحملته المرأة إلى منزله، وكان له أب شيخ

كبير، إذا أمسى جلس على الباب ينتظره، فلما رآه الشيخ غشي عليه، فلما أفاق سأله عن حاله، فقص عليه، ثم صاح صيحة فخر ميتا، فلما دفن وقف وقرأ عمر رضي الله عنه على قبره: {وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ} [46] فناداه من القبر: إن الله أعطانيهما وزادني معهما ثالثة.

} فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ (56 (( قوله تعالى: {فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ} [56] قال: أي غاضات الأبصار عن غير أزواجهن فمن قصر طرفه في الدنيا عن الحرام والشبهات، وعن اللذات وزينتها، أعطاه الله في الجنة قاصرات الطرف، كما وعد.

### 56 سورة الواقعة

}خافِضةٌ رافِعةٌ (3 { ( قوله تعالى: {خافِضةٌ رافِعةٌ } [3] قال: يعني القيامة تخفض أقواما بالدعاوى، وترفع أقواما بالحقائق.

} وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (7) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما الْمَسْنَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10 { ( قوله تعالى: {وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً } [7] قال: يعني فرقا ثلاثة } قَلَمْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ إِقَا تعالى: {وَكُنْتُمْ أَزُواجاً ثَلاثَةً } [8] يعني الذين يعطون الكتاب بأيمانهم. {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ إِقَلَ هُم الذين سبق لهم من الله الاختيار والولاية قبل كونهم. {اللهُقَرَّبُونَ } [11] قال هم الذين سبق لهم من الله الاختيار والولاية قبل كونهم. {اللهُقَرَّبُونَ } [11] في منازل القرب وروح الأنس، وهم الذين سبقوا في الدنيا، فسبق الأنبياء إلى الإيمان بالأنبياء . الإيمان بالأنبياء . المُناقِ مِنَ الْأَخِرِينَ (40 { ( )

قُوله تُعالى: {ثُلَّةٌ مِنَ أَلْأُوَّلِينَ} [13، 26] قال: يَعني فرقة من الأولين وهم أهل المعرفة.

}وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ} [40] وهم الذين آمنوا بمحمد صلّى الله عليه وسلّم وبجميع الرسل و الكتب.

قوله تعالى: {لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُواً وَلا تَأْثِيماً} [25] قال: ما ذاك بمشهد لغو ولا مكان إثم، لأنه محل قدّس بالأنوار للمقدسين من العباد، وقد ظهر منهم و عليهم ما يصلح لذلك المقام.

}فَلُوْ لا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83{(ر

قُولُهُ تعالَى: {فَلُوْ لا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ} [83] يعني نفسه بلغت الحلقوم، وهو متحير لا يدري ما يصير أمره، كما حكي عن مسروق بن الأجدع أنه بكى حين حضرته الوفاة، فاشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: وكيف لا أبكي، وإنما هي ساعة، ثم لا أدري إلى أين يسلك بي .

} فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88 (فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90{(

} فَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ [88] {يعني الأنبياء والشهداء والصالحين بعضهم أفضل درجة من بعض، منازلهم في القرب على مقدار قرب قلوبهم من المعرفة بالله تعالى. {فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ} [89] في الجنة. وقال أبو العالية في هذه الآية: لم يكن الرجل منهم يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم تغيض روحه فيها } .وَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ } [90] قال: يعني الموحدين العاقبة لهم لأنهم أمناء الله قد أدوا الأمانة، يعني أمره ونهيه والتابعين بإحسان لم يحدثوا شيئا من المعاصي والزلات، فأمنوا الخوف والهول الذي ينال.

### 57 سورة الحديد

} هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ وَما السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4{(

قوله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} [3] قال: اسم الله الأعظم مكني عنه في ست آيات من أول سورة الحديد من قوله: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ [3] {وليس المعنى في الأسماء إلا المعرفة بالمسمى، والمعنى في العبادة إلا المعرفة في العبودية. ومعنى الظاهر ظاهر العلو والقدرة والقهر، والباطن الذي عرف ما في باطن القلوب من الضمائر والحِركات.

قوله تعالى: {يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ} [4]

قال: باطن الآية الأرض نفس الطبع، فيعلم ما يدخل القلب الذي فيها له من الصلاح والفساد.

· }وَما يَخْرُجُ مِنْها} [4] من فنون الطاعات، فتبين آثار ها وأنوار ها على الجوارح. } وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ } [4] عليها من آداب الله تعالى إياه. {وَما يَعْرُجُ فِيها } [4] إلى الله من الروائح الطيبة والذكر .

} يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7} ((

قُولُهُ تَعالى: {وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ} [6] قال: باطنها الليل نفس الطبع والنهار نفس الروح، فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا ألف بين طبعه ونفس روحه على إدامة الذكر، فأظهر ذلك على مقابلة أنوار الخشوع.

قوله تعالى: { آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [7] قال: يعني ورثكم من آبائكم وملككم، فأنفقوا عيش أنفسكم الطبيعية من الدنيا في طاعته وطاعة رسوله

﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا } [7] أعمار هم في الوجوه التي أمر هم الله بالإنفاق فيها. ﴾ لَهُمُ أَجْرٌ كَبيرٌ } [7] و هو البقاء مع الباقي في جنته ورضاه .

} مَنْ ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُ هُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيُوْمَ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْفُنافِقُونَ مَنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتُمِسُوا نُوراً فَطَاهُرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13 { ( فَصَر بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بِابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13 { ( فَطَل بَعَالَى: { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً } [11] قال: أعطى الله عباده فضلا، ثم سألهم قرضا حسنا، والقرض الحسن المشاهدة فيه، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم» :اعبد الله كأنك تراه.«

وحكي عن أبي حازم أنه قال: إن بضاعة الآخرة كاسدة، فاستكثروا من أوان كسادها، فإذا جاء يوم نفاقها لم تقدروا منها على قليل ولا على كثير.

قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ { [12]قال: نور المؤمن يسعى بين يديه، له هيبة في قلوب الموافقين والمخالفين، يعظمه الموافق ويعظم شأنه، ويهابه المخالف ويخافه، وهو النور الذي جعله الله تعالى لأوليائه، ولا يظهر ذلك النور لأحد إلا إن انقاد له وخضع، وهو من نور الإيمان، ثم وصف المنافقين أنهم يقولون لهم: {انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} [13] فنمضي معكم على الصراط فإنا في الظلمة، فتقول لهم الملائكة: {ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً } [13] واليه ورائهم، فيضرب الله بين أنفسهم وبين عقولهم سورا وقد ستر الخيرة، فلا

يصلون إلى طريق هدى، حتى إذا انتهوا في السير على الصراط سقطوا في جهنم خالدين فيها .

} فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّالُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلُ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقُونَ (16} (

فاسِقُونَ (16 { ( الله وَ اله وَ الله وَ الله

يُ وَاللَّهِ يَعْلَى: { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} [16] قال: ألم يحن لهم أوان الخشوع عند سماع الذكر، فيشاهدوا الوعد والوعيد مشاهدة الغيب.

قوله تعالى: ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ } [16] قال يعني باتباع الشهوة .

} اعْلَمُوا أَنَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلاِدِ كَمَثَلِ عَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبِاللَّهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهُ وَرضُوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَناعُ الْغُرُورِ (20 { ( عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهُ وَرضُوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا الْعِبُ وَلَهُوهٌ } [20] قال: الدنيا نفس نائمة، والآخرة نفس يقطانة. قيل: فما النجاة منها؟ قال: أصل ذلك العلم، ثم ثمرته مخالفة الهوى في اجتناب المناهي، ثم مكابدة النفس على أداء الأوامر على الطهارة من الأدناس، فيورث السهولة في التعبد والحلول بعده في مقامات العابدين، ثم يذيقه الله ما أذاق أولياءه وأصفياءه وهي درجة المذاق.

قال: وذكر لنا أن إبر اهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أصابه يوما عطش شديد في مفازة يوم شديد الحر، فنظر إلى حبشي يرعى الإبل فقال: هل عندك ماء؟ فقال: يا إبر اهيم أيما أحب إليك الماء أو اللبن؟ فقال: الماء. قال: فضرب بقدمه على صخرة فنبع الماء، فتعجب الحبشي أن أزيل السماوات والأرض لأزلتهما. فقال: ولم ذلك يا رب؟ قال: لأنه ليس يريد من الدنيا والآخرة غيرى.

وقال عامر بن عبد القيس: وجدت الدنيا أربع خصال فأماً خصلتان فقد طابت نفسي

عنهما :النساء وجمع الماء، وأما الخصلتان فلا بد منهما وأنا مصر فهما ما استطعت : النوم والطعام .

}لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23{( قوله تعالى: {لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ} [23] قال: في هذه الآية دليل على الرضا في الشدة والرخاء .

} ثُمَّ قَقَيْنا عَلى آثارِ هِمْ بِرُسُلِنا وَقَقَيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَائِيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً يَقُولُ رَحِيمٌ (28) تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) (

قوله عز وجل } : وَرَهْبانِيَّةُ ابْتَدَعُوها } [27] قال: الرهبانية مأخوذة من الرهبة، وهو الخوف، ومعناه ملازمة الخوف من غير طمع. {ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ } [27 [أي ما تعبدناهم بذلك.

قوله عزُّ وجلَّ: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [28] قال: يعني الرحمة وعين الرحمة، فالسر سر المعرفة، والعين عين الطاعة لله ولرسوله. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 58 سورة المجادله

} إِنَّمَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّ هِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10 {( قوله تعالى } : إِنَّمَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطانِ } [10] قال: النجوى إلقاء من العدو إلى نفس الطبع كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الملك لمة وللشيطان لمة.« قوله عزّ وجلّ: {وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوى } [9] قال: بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

} لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22 { ( قوله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } [22] قال: كل من صح إيمانه فإنه لا يأنس بمبتدع ويجابهه، ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه، ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء، ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن، ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عزة في الدنيا وعرضا، أذله الله بذلك العز، وأفقره الله بذلك المغنى، ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه، ومن لم يصدق فليجرب.

قوله تعالى: {أُولِئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ} [22] قال: كتب الله الإيمان في قلوب أوليائه سطورا، فالسطر الأول التوحيد، والثاني المعرفة، والثالث الصدق، والرابع الاستقامة، والخامس الصدق، والسادس الاعتماد، والسابع التوكل. وهذه الكتابة هي فعل الله لا فعل العبد، وفعل العبد في الإيمان ظاهر الإسلام، وما يبدو منه ظاهرا وما كان منه باطنا فهو فعل الله تعالى. وقال أيضا: الكتابة في القلب موهبة الإيمان التي وهبها الله منهم قبل أن خلقهم من الأصلاب والأرحام، ثم أبدى بصرا من النور في القلب، ثم كشف الغطاء عنه حتى أبصروا ببركة الكتابة ونور بصرا من النور في القلب، ثم كشف الغطاء عنه حتى أبصروا ببركة الكتابة ونور بالمذكور، رضي الله عنهم بإخلاصهم له في أعمالهم، ورضوا عنه بجزيل ثوابه لهم بالمذكور، رضي الله عنهم بإخلاصهم له في أعمالهم، ورضوا عنه بجزيل ثوابه لهم على أعمالهم. {أُولُوكَ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [22] يعني هم الوارثون أسرار على معاني ابتدائهم وانتهائهم.

### 59 سورة الحشر

} هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِ هِمْ لِأُوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصِارِ (2{(

قوله تعالَى } أَيُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ } [2 [قال: أي يخربون قلوبهم ويبطلون أعمالهم باتباعهم البدع و هجرانهم طريقة الاقتداء بالنبيين. }يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ } [2] أي بمجانبة المؤمنين ومشاهدتهم ومجالستهم فيحرمون بركاتهم.

} فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ } [2] {فَإِنَّ الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ } [فاطر [8 :بالخذلان {وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } [فاطر: 8] بالمعونة، وليس لكم من الأمر شيء .

} ما أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنِ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَاثْنَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7{(

قوله تعالى } :وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا } [7 [قال: أصول مذهبنا ثلاث: أكل الحلال، والاقتداء بالرسول صلّى الله عليه وسلّم في الأخلاق والأفعال، وإخلاص النية في جميع الأعمال.

وقال: ألزموا أنفسكم ثلاثة أشياء، فإن خير الدنيا والآخرة فيها: صحبتها بالأمر والنهي بالسنة، وإقامة التوحيد فيها وهو اليقين، وعلما فيه اتصال الروح، وصاحب هذه الثلاثة أعلم بما في بطن الأرض مما على ظهرها، ونظره في الآخرة أكثر من نظره في الدنيا، وهو في السماوات أشهر بين الملائكة منه في الأرض بين أهله وقرابته. فقيل: ما العلم الذي فيه إيصال الروح؟ قال: علم قيام الله عليه والرضا.

} وَالَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَةً مِمَّا أُونُوا وَيُؤْثِرُ وِنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولُؤَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9{(

قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ} [9] قال: يعني مجاعة وفقرا. تقول العرب: فلان مخصوص إذا كان فقيرا، فيؤثرون رضا الله على هواهم، والإبثار شاهد الحب.

وقد حكي عن وهيب بن الورد أنه قال: يقول الله تعالى: «وعزتي وعظمتي وجلالي، ما من عبد آثر هواي على هواه إلا قالت همومه وجمعت عليه ضيعته، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، واتجرت له من وراء كل تاجر وعزتي وجلالي، ما من عبد آثر هواه على هواي إلا كثرت همومه، وفرقت عليه ضيعته، ونزعت الغنى من قلبه، وجعلت الفقر بين عينيه، ثم لا أبالي في أي واد هلك «

قوله تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [9 [قال: أي ومن يوق حرص نفسه وبخلها على شيء هو غير الله وغير ذكره، فأولئك هم الباقون مع الله حياة طيبة بحياة طيبة .

} لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُر بَاسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَنَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14 {( قوله تعالى: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} [14] قال: أهل الحق مجتمعون، وأهل الباطل متفرقون أبدا، وإن اجتمعوا في أبدانهم وتوافقوا في الظاهر، فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: {تَدْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} [14].

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19{(قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [18] قال: يسأل الله تعالى العبد عن حق نفسه، وحق العلم الذي بينه وبين ربه، وحق العقل، فمن كان له فليؤد حق نفسه وحق العلم الذي بينه وبين ربه بحسن النظر لنفسه في عاقية أمر ه.

وحكي عن الحسن أنه قال: إذا مات ابن آدم قالت بنو آدم: ما ترك، وقالت الملائكة: ما قدم؟.

قوله: ۚ {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ} [19] عند الذنوب {فَأَنْسَاهُمْ} [19] الله الاعتذار وطلب التوبة.

قال :ما من عبد أذنب ذنبا ولم يتب إلا جره ذلك الذنب إلى ذنب آخر وأنساه الذنب الأول، وما من عبد عمل حسنة إلا جرته تلك الحسنة إلى حسنة أخرى، وبصره عقله تقصيره في حسناته الماضية، وإن كانت خالية صحيحة.

} هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22 { ( قوله تعالى: {عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ } [22] قال: الغيب السر، والشهادة العلانية. وقال تعالى أيضا: {عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ } [22] عالم بالدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 60 سورة الممتحنه

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ ثُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ {(1)

قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوً يَ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ} [1] قال: حذر الله تعالى المؤمنين من التولي بغير من تولاه الله ورسوله، فإن الله تعالى لم يرض منه أن يسكن إلى وليه، فكيف إلى عدوه ومن شغل قلبه بما لا يعنيه من أمر آخرته نال

منه العدو، فكيف بغيره ومن طمع في الآخرة مع إرادة شيء من الدنيا حلالا كان مخدوعا، فكيف بالحرام ومن لم يكن فعله مخالفة أو مكابدة أو إيثارا فهو رياء. قيل: وما معناها؟ قال: المخالفة في ترك النهي ولترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من أن تعبد الله عمر الدنيا. والمكابدة في أداء الأوامر والإيثار أن يؤثر الله تعالى على ما دونه، ففي المخالفة فقدوا أنفسهم، وفي المكابدة فقدوا أهواءهم، فصارت شهواتهم في الطاعات، وبالإيثار نالوا محبته ورضاه.

} عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ (7{(

قُولُهُ تعالى: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [7] قال : غفور لذنوبكم الماضية بالتوبة، رحيم يعصمكم فيما بقي لكم من عمركم من مثل هذه المعصية .

} يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتِ فَامْتَجِنُو هُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُو هُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُو هُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَآتُو هُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُو هُنَّ إِذَا آتَيْتُمُو هُنَّ أُجُورَ هُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِر وَسْئَلُوا ما أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَكِيمٌ (10 {(

قُولُهُ تُعَالَى:ُ ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ [10] قال: لا توافقوا أهل البدع على شيء من أهوائهم وآرائهم، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### 61 سورة الصف

إِيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2 { ( قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ} [2] قال: إن الله هدد عباده على دعواهم من غير تحقيق، والدعوى أن يلزمه اليوم حق من حقوق الله براءة وتوبة من كل ذنب ارتكبه، فيقول غدا أعمل، وما من أحد ادعى إلا وقد ضيع حق الله من وجهين، ظاهر وباطن، ولا يكون المدعي خائفا، ومن لم يكن خائفا لم يكن آمنا، ومن لم يكن آمنا لم يكن يطلع على الجزاء. وقال: طلاب الآخرة كثيرة، والذي يتولى الله كفايته عبدان، عبد ساذج غير أنه صادق في طلبه، متوكل على الله، فيصدقه فيكفيه مولاه، ويتولى جميع أموره و عبد عالم بالله وبأيامه وأمره و نهيه، فيصدقه فيكفيه من هذه الدنيا، فإذا صار إلى الآخرة ما سوى هذين لا يعبأ الله بهم، لأنهم يدعون ما ليس لهم. وقال ابن عيينة في هذه الآية: لم تقولون ما ليس الأمر فيه لكم، لا تدرون تفعلون ذلك أم لا تفعلون .

} يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8 ( ( قوله تعالى ) : يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ } [8] يعني جحدوا ما ظهر لهم من حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم بألسنتهم، وأعرضوا عنه بنفوسهم، فقيض الله لقبوله أنفسا أوجدها على حكم السعادة، وقلوبا زينها بأنوار معرفته، وأسرار نورها بالتصديق، فبذلوا له المهج والأموال كالصدّيق والفاروق وأجلة الصحابة رضي الله عنهم.

} يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصِارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصِارِ يَا أَيُّهَا اللهِ قَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتُ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّ هِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14 { ( قوله تعالى: {كُونُوا أَنْصِارَ اللهِ} [14] قال: يعني بالقبول منه، والاستماع إليه بطاعته فيما يأمركم به وينهاكم عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 62 سورة الجمعة

} هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2)وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3 { (

قوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ } [2]

قال: الأميون هم الذين صدقوا محمد صلّى الله عليه وسلّم، نسبوا إليه لاتباعهم إياه واقتدائهم به، ومن لم يقتد به فليس من أمته.

قوله تعالَى: {وَأَخَرِينَ مِنْهُمُ لَمًا يَلْحَقُوا بِهِمْ} [3] يعني الذين جاؤوا من بعده فأمنوا به واتبعوه يلحقهم الله بأولهم .

}وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُوِ وَمِنَ النّجَارَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ (11{(

قُولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْ ا تَجَارَةً أَوْ لُهُوا النَّفَضُوا إِلَيْها } [11 [قال: من شغله عن ربه شيء من الدنيا والآخرة فقد أخبر عن خسّة طبعه ونذالة همته، لأن الله قد فتح له الطريق، وأذن له في مناجاته، فاشتغل بما يفني، ولم يكن عالما بمن لم يزل، ولا يز ال.

قوله تعالى: {قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجارَةِ} [11] قال: يعني ما ادخر

لكم في الآخرة من جزيل العطايا واللذة الباقية، خير مما أعطاكم من الدنيا. والله سبحانه وتعالى أعلم .

### 63 سورة المنافقون

} إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ( [ { (

قوله تُعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [1] قال: لأنهم أقروا بألسنتهم ولم يعرفوا بقلوبهم، فلذلك سماهم منافقين. ومن عرف بقلبه، وأقر بلسانه، ولم يعمل بأركانه ما فرض الله عليه من غير عذر، كان كإبليس لعنه الله، عرفه وأقربه ولم يعمل بأمره. قال: والنفاق على ضربين، عقد بالقلب وإظهار خلافه باللسان، كما قال تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [الفتح: 11] والضرب الآخر نفاق نفس الطبع مع صاحبها، وهو الذي قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الشرك الخفي في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء .«

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالْكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُوُ الْخَاسِرُ و نَ (9{( هُوُ الْخَاسِرُ و نَ (9{(

قوله تعالى: {يا أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ} [9] عن أداء الفرائض في مواقيتها، فإن من شغله عن ذكر الله وخدمته عرض من عروض الدنيا شيئا الشهوته، ووجد في عبادته نشاطا فهو مخدوع، إلا الذي يأخذها الله عز وجلّ. وقد حكي أن سلمان دخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده فبكي سلمان فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله، توفي سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو عنك راض، وتلقى أصحابك وترد حوضه. فقال سلمان: أما إني است أبكي جزعا على الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عهد إلينا عهدا فقال: «ليكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب»، وحولي هذه الأوساد- جمع وسادة- وإنما كان حوله لحافه ومطهرته وجفنته. فقال سعد: يا أبا عبد الله، اعهد إلينا عهدا نأخذه بعدك. فقال: يا سعد، اذكر الله تعالى عند همك إذا هممت، وعند يدك إذا أقسمت.

#### 64 سورة التغابن

} هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2 (( قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [2] هل وافق العمل الطبع والخلقة . } يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوِ اجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لِلْكُمْ فَاحْذَرُو هُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14 (إنَّما أَمْو الْكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15{( قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُو هُمْ} [14] قال: من حملك من أزواجك وأولادك على جمع الدنيا والركون إليها فهو عدو لَّك، ومن حثك على بذلها وإنفاقها، وذلك على القناعة والتوكل فليس بعدو لك. وحكى عن الحسن أنه قال: يا ابن آدم، لا يغرنك من حولك من السباع الضارية ابنك و حلياتك و كلالتك و خادمك، أما ابنك فمثل الأسد في الشدة و الصولة، يناز عك فيما في يدك وأما حليلتك، فمثل الكلبة في الهرير والبصبصة، تهر أحيانا وتبصبص أحيانا وأما كلالتك، فو الله لدر هم يقع في ميراث أحدهم، أحب إليه من أن لو كنت أعتقت رقبة وأما خادمك، فمثل الثعلب في الحيل والسرقة. و أقول لك يا ابن آدم، اتق الله، فلا توقر ظهرك بصلاحهم، فإنما لك خطوات إلى منزلك القابل لأربعة أذرع في ذراعين، فإذا وضعوك هناك انصرفوا عنك وصرفوا النيات، وضربوا الدفوف، وضحكوا بالقهقهة، وأنت تحاسب بما في أيديهم. قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمُوالْكُمْ وَأَوْ لادُكُمْ فِتْنَةً } [15] قال: إن أعطاك الله الله الله تشاغلت بحفظه، وإن لم يعطك تشاغلت بطلبه، فمتى تتقرغ له.

# 65 سورة الطلاق

و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب .

} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهِادَةَ لِلَّهِ دَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ لَكُلُّ شَيْءٍ قَدْراً (3{( قوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [2] قال : لا يقبل الموعظة إلا مؤمن، والموعظة ما خرجت إلا من قلب سليم، لا يكون فيه غل ولا حدد، ولا يكون فيه حظ.

قوله تعالى: {وَمَنْ يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [2-[2] قال: التقوى التبري من الحول والقوة، والأسباب كلها دونه بالرجوع إليه يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة والعصمة من الطواف فيها. ولا يصح التوكل إلا للمتقين، ولا تصح التقوى إلا بالتوكل، لذلك قال الله تعالى: {وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [3.1

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [3] قال: يعني من يكل أموره إلى ربه فإن الله تعالى يكفيه مهم الدارين أجمع. وقال أبو الحسن عمر بن واصل العنبري: سمعت سهلا يقول: دخلت البادية سبعة عشر مرة بلا زاد من طعام ولا شراب ولا هميان ولا ركوة ولا عصى فلم أحتج إلى شيء آكله إلا وهو معد لي، فقربت من البادية ذات كرة، فدفع إلى رجل در همين صحيحين، فوضعتهما في جيبي ومضيت، فسرت مدة فلم أجد شيئا، فضعفت وجعلت أقول في نفسي :ما الذي أحدثت حتى حبس عنك معلومك؟ فسمعت صوتا من الهوى يقول: اطرح ما في الجيب يأتك ما في الغيب. فتذكرت أن في جيبي در همين، فأخر جتهما ورميت بهما، فلم أسر هنيهة حتى أبصرت رغيفين بينهما عسل، كأنهما أخر جا من التنور ساعة، وعدت إلى ما كنت عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 66 سورة التحريم

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارِاً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةً غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6{( قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً} [6] قال: يعني بطاعة الله واتباع السنن .

} يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8}(

قُولُهُ تَعَالَى: {يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً} [8] قال: التوبة النصوح أن لا يرجع، لأنه صار من جملة الأحبة، والمحب لا يدخل في شيء لا يحبه الحبيب. وقال: علامة التائب أن لا تقله أرض ولا تظله سماء إلا هو متعلق بالعرش وصاحب العرش، حتى يفارق الدنيا، ولا أعرف في هذا الزمان أقل من

التوبة، إذ ليس منا أحد أتاه ملك الموت إلا ويقول: دعني أفعل كذا وكذا، دعني أتنفس ساعة. ثم قال: إن التائب المخلص ولو مقدار ساعة، ولو مقدار نفس واحد قبل موته، يقال له: ما أسرع ما جئت به صحيحا، وجئنا حيث جئت. قوله: {يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النّبِيَ [8] {قال: لا يخزيه في أمته، ولا يرد شفاعته. ولقد أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت جعلت أمر أمتك إليك. فقال: يا رب أنت خير لهم مني. فقال الله تعالى: إذا لا أخزيك فيهم. قوله عز وجلّ: {يَقُولُونَ رَبّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا} [8] فقال: لا يسقط الافتقار إلى الله عز وجلّ عن المؤمنين في الدنيا ولا في العقبى، هم في الجنة أشد افتقارا إليه، وإن كانوا في دار العز والأمن والغنى لشوقهم إلى لقائه، {يَقُولُونَ رَبّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا} [8] وارزقنا لقاءك، فإنه منور الأنوار وغاية الطلاب.

#### 67 سورة الملك

}تَبارَكَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَنْلُوكُمْ أَلِيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ {(2)

قوله تعالى: { نَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ } [1] قال: أي تعالى الله وتعاظم عن الأشباه والأولاد والأضداد، الذي بيده الملك يقلبه بحوله وقوته، يؤتيه من يشاء، وينزعه ممن بشاء، وهو القادر عليه.

قوله تعالى: ﴿هُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ } [1-2] قال: الموت في الدنيا بالمعصية، والحياة في الآخرة بالطاعة. ولهذا قال الله تعالى لموسى عليه السلام فيما أوحى إليه: يا موسى، إن أول من مات من خلقي إبليس لعنه الله لأنه عصاني، وإني أعد من عصاني في الموتى. وقال: إن الموت خلق في صورة كبش أملح لا يمر بشيء فيجد ريحه إلا حيى.

قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [2] قال: أي أصوبه وأخلصه، فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالصا .والخالص الذي يكون شه تعالى بإرادة القلب، والصواب الذي يكون على سبيل السنة وموافقة الكتاب. وقال مرة أخرى: {لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [2] أي توكلا ورضا علينا، وسياحة بعد

الزهد في الدنيا. وإن مثل التقوى واليقين كمثل كفتي الميزان، والتوكل لسانه، يعرف به الزيادة من النقصان. فقيل: وما التوكل؟ قال: الفرار من التوكل، يعني من دعوى التوكل.

قوله تعالى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [2] قال: يعني المنيع في حكمه، الحكيم في تدبيره بخلقه، الغفور النقصان والخلل الذي يظهر في طاعات عباده.

} إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12 { ( قوله تعالى: {الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ} [12] أي يخافون ربهم في سرهم، فيحفظون سرهم من غيره .

} أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِهِا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَالِّيْهِ النَّشُورُ (15{( قوله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} [14] ألا يعلم من خلق القلب، بما أودعه من ورية تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} أَلِي اللَّهُ اللَّ

قوله لعالى. ﴿ الله يعلم من حلى ﴾ [14] الا يعلم من حلى القلب، بما أودعه من التوحيد والجحود. ﴿ وَهُوَ اللَّمْ لِيفَ ﴾ [14] بعلمه بما في لب القلوب من الأسرار المكنونة فيها، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم» :إن من العلم سرا مكنونا لله تعالى في القلوب» ِ { الْخَبِيرُ } [14] يخبرك بما في غيبك.

قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الْأَرْضُ ذَلُولًا} [15] قال: خلق الله تعالى الأنفس ذلولا، فمن أذلها بمخالفتها فقد نجاها من الفتن والبلايا والمحن، ومن أذلها واتبعها فقد أذلته نفسه وأهلكته .

# 68 سورة ن والقلم

إن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ (1 ((

قُولُه تعالى } : `` وَالْقَلْمِ وَمُا يَسُطُرُونَ } [1] قال: النون اسم من أسماء الله تعالى، إذا جمعت بين أوائل السور: {الر} و {حم} و {ن} فهو اسم الرحمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النون الدواة التي كتب الذكر منها، والقلم الذي كتب به الذكر الحكيم. {وَما يَسْطُرُونَ } [1] ما تكتبه الحفظة من أعمال بني آدم. وقال عمر بن واصل: وما يسطرون، أي: وما تولى الله لعباده من الكتابة التي فيها منافع الخلق ومصالح العباد والبلاد.

}وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرِاً غَيْرَ مَمْنُونِ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ (4{( قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ} [3] قال: أي محدود مقطوع ومحسوب عليك.

قوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظِيمٍ } [4] قال: تأدبت بأدب القرآن، فلم تتجاوز

حدوده وهو قوله تعالى: {إِنَّ الله يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ} [النحل: 90]. وقال: {قَيِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ} [آل عمر ان: 159] ثم قال: إن المغضب والحدة من سكون المعبد إلى قوته، فإذا خرج من سكونه إلى قوته سكن الضعف في نفسه، فتتولد منه الرحمة واللطف، وهو التخلق بأخلاق الرب جل جلاله. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال: «تخلق بأخلاقي فإني أنا الصبور» فمن أوتي الخلق الحسن فقد أوتي أعظم المقامات، لأن ما دونه من المقامات ارتباط بالعامة، والخلق الحسن ارتباط بالصفات والنعوت. وسئل سهل يوما عن الكرامات، فقال: وما الكرامات، إن الكرامات شيء ينقضي لوقته، ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أخلاقك بخلق محمود.

} فَذَرْنِي وَمَنْ يُكذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44 { ( قوله تعالى: {فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ} [44] قال: يعني كله إلى، فإني أكفيك أمره، ولا تشغل به قلبك.

قوله تعالى: {سنسْتُدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ} [44] قال: سنمدهم إطراقا إليهم، مشتغلين به عما لنا عليهم من الواجبات، فينسون شكرنا، فنأخذهم من حيث لا يعلمون.

} لَوْ لا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49{(
قوله عزّ وجلّ: {لَوْ لا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ} [49] قال : يعني لو لا ما حفظ الله
له ما سلف من عمله الصالح، بما جرى به من اجتبائه في الأزل، فاستنقذه به
وتداركه. {لَلْبُذِ بِالْعَراءِ وَهُو مَذْمُومٌ [49] {والعراء أرض القيامة، إذ لا زرع فيها،
ولا نبت، ولم يكن له ذنب سوى أنه شغل قلبه بتدبير ما لم يكن تدبيره إليه، كما فعل
آدم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 69 سورة الحاقه

} الْحَاقّةُ (1) مَا الْحَاقّةُ (2{(

قُوله تعالى } : الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ [1- 2] قال: إن الله تعالى عظّم حال يوم القيامة بما فيها من الشدة بإدخال الهاء فيها، ومعناها اليوم الذي يلحق كل أحد فيه بعمله من خير أو شر.

وقال عمر بن واصل: معناها: يحق فيه جزاء الأعمال لكل طائفة .

} وَالْمَلْكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهُ

)19)

قُوله عَزّ وجل } : وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ ثَمانِيَةٌ } [17] قال : يعني ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عدتهم إلا الله. وقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «إن الله أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلي وعلى قرنه العرش بين شحمة أذنيه إلى عاتقه خفقان الطائر سبعمائة سنة يقول ذلك الملك سحان الله حيث كنت «

قوله تعالى } : يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ } [18] قال: أي تعرضون على الحق عزّ وجلّ، فيحاسبكم بأعمالكم، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، كل ذلك معروف محصى عليكم في علمه السابق، فيسأله عن جميع ذلك، يعنى بسأله فيقول له: ألم تكن عارفا بالساعات من أجلى؟ ألم يوسع لك حتى في المجالس من أجلى؟ ألم تسألني أن أزوجك فلانة أمتى أحسن منك فزوجناكها؟ فهذا سؤال نعمه عليك فكيف سؤاله عن معصيته. وقد حكى عن عتبة الغلام أنه قال: إن العبد المؤمن ليوقف بين يدى الله تعالى بالذنب الواحد مائة عام.

قُولُه تعالى} ۚ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهُ } [19] أي فيقول: هاكم اقرؤوا كتابي بما فيه من أنواع الطاعات.

} كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتابَهُ بشِمالِهِ

فَيْقُولُ يَا لَيْثَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهُ (25 [( الْقَاتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ [24] {يعني صوم ويقال لهم: {كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِيئًا بِما أَسْلَقْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ [24] {يعني صوم رمضان وأيام البيض من كل شهر. وقد جاء في الحديث: «أنه يوضع للصوام يوم القيامة موائد يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقال: يا رب، الناس في الحساب وهم لا يأكلون. فيقال لهم: إنهم طالما صاموا في الدنيا وأفطرتم، وقاموا ونمتم. « }وَ أُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ بِا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ} [25] أي بما فيه من الأعمال الخبيثة والكفر، فيتمنى أن يكون غير مبعوث.

} يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيةَ (27) ما أَغْنى عَنّى ماليَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهُ (29) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (30 { (

فيقول } : يا لَيْتُها كَانَتِ الْقاضِيةَ } [27] يعنى: يا ليت الموتة الأولى كانت على فلم أبعث (ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهُ } [28] كَثَرة مالي، حيث لم أؤد منه حق الله، ولم أصل به القرابة, { هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهُ } [29] يعني حجتي وعذري، فيقول الله تعالى: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ} [30] فإذا قال ذلك ابتدره مائة ألف ملك، لو أن ملكا منهم أخذ الدنيا بما فيها من جبالها وبحارها بقبضته لقوي عليه فتغل يداه إلى عنقه ثم يدخل في الجحيم

} ثُمَّ فِي سِلْسِلَة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ (32 { ( }ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً { [32] كل ذراع سبعون باعا، كل باع أبعد مما بين الكوفة ومكة، لو وضعت حلقة منها على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص، كذا حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحكي أن عمر رضي الله عنه قال لكعب: خوفنا يا أبا إسحاق. قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك عملت حتى تعود كالعود المقضوب من العبادة، وكان لك عمل سبعين نبيا لظننت أن لا تنجو من أمر ربك وحملة العرش، وجيء باللوح المحفوظ الذي قد حفظ فيه الأعمال وبرزت الجحيم وأزلفت الجنة، وقام الناس لرب العالمين، وزفرت جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه، حتى يقول إبراهيم: نفسي نفسي، فيدعى على رؤوس الخلائق بالرجل العادل والرجل الجائر، فإذا جيء بالرجل العادل رفع إليه فيقول على رؤوس الخلائق ما حكاه الله تعالى، ثم يؤتى بالرجل الجائر، فيدفع إليه فيقول على رؤوس الخلائق ما حكاه الله تعالى، ثم يؤتى بالرجل الجائر، فيدفع إليه كتابه بشماله، فلا حزن و لا ذل و لا حسرة أشد مما نزل بالرجل، فيقول على رؤوس الخلائق ما حكى الله تعالى، فيؤخذ ويسحب على وجهه إلى النار، فينتثر لحمه وعظامه ومخه. فقال عمر رضي الله عنه :حسبي حسبي. قال سهل: إن السلاسل والأغلال ليست للاعتقال، وإنما هي لتجذبهم سفلا بعد أبدا ما داموا فيها.

} وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44 (لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ } (46)

قُولُه عْزِ وجلّ: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ [44] {قال: يعني لو تكلم بما لم تأذن له فيه. {لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} [45] يعني أمرنا بأخذ يده كما تفعل الملوك. {ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ} [46] وهو نياط القلب، وهو العرق الذي يتعلق القلب به، إذا انقطع مات صاحبه، فقطع ذلك السبب بمخالفته إيانا.

}وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48{( قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} [48] قال: يعني القرآن رحمة للمطيعين .

}وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (50{( قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ} [50] قال: يعني ما يرون من ثواب أهل التوحيد ومنازلهم وكريم مقاماتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم .

## 70 سورة المعارج

} تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةِ (4) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (7 {(

قولُهُ تعالَى: { نَعْرُخُ الْمُلَائِكَةُ وَ الرُّوخُ الْنِهِ } [4] قَال: تَعْرُج الملائكة بأعمال بني آدم والروح وهو دهن النفس، وتعرج إلى الله تعالى مشاهدة بالإخلاص في أعماله، فيقطع هذه المسافة إلى العرش التي مقدار ها خمسون ألف سنة بطرفة عين، هذا باطن الآية.

قوله تعالى: {فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا} [5] أي رضا من غير شكوى، فإن الشكوى بلوى، ودعوى الصبر معه دعوى، وإن لله تعالى عبادا شكوا به منه إليه حجة تمسك النفس الطبع عن التفات إلى شيء غير الذي من أجله صبر الصابر.

قوله تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً } [6-7] قال: يعني أنهم يرون المقضي عليهم من الموت والبعث والحساب بعيدا لبعد أمالهم، ونراه قريبا، فإن كل كائن قريب، والبعيد ما لا يكون. ثم قال: إن العلماء طلبوا الوسوسة في الكتاب والسنة، فلم يجدوا لها أصلا إلا فضول الحلال وفضول الحلال أن يرى العبد وقتا غير وقته الذي هو فيه و هو الأمل. وقد روي عن حبيش عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يريق الماء فيتمسح بالتراب فقلت: يا عنهما إلى الماء منك لقريب. فقال: لا أدري لعلي لا أبلغه». وقد قال أسامة: قرباننا إلى شهرين. إن أسامة لطويل الأمل. وسئل سهل: بم ترحل الدنيا من القلب؟ فقال: بقصر الأمل. فقيل: وما قصر الأمل؟ فقال: قطع الهموم بالمضمون، والسكون إلى الضامن.

} إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22} (

(21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22{( )
قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً [19] {قال: يعني منقلبا في حركات الشهوات
والتباع الهوى. {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً} [20-21]
قال: إذا افتقر حزن، وإذا أثرى منع. {إلَّا الْمُصَلِّينَ} [22] أي العارفين بمقادير
الأشياء، فلا يكون لهم بغير الله فرح، ولا إلى غيره سكون، ولا من غيره فرح،
فراقه جزع، كما قال: {وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} [72.]
وقد حكي عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه قال» :من خيار أمتي فيما نبأني الملأ
الأعلى في الدرجات العلى قوم يضحكون جهرا من سعة رحمة ربهم، ويبكون سرا
من خوف شدة عذاب ربهم، ويذكرون ربهم بالغداة والعشي في بيوته الطيبة،
ويدعونه بألسنتهم رغبا ورهبا ويسألونه بأيديهم خفضا ورفعا، ويشتاقون إليه
بقلوبهم عودا وبدءا، مؤونتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة، يدبون على

الأرض بأقدامهم دبيب النمل بغير فرح ولا بذخ ولا ميل»، الحديث بطوله . }وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (29 {( قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ} [29] قال: باطن الآية جميع الجوارح الظاهرة والباطنة يحفظونها عن ظهور آثار نفس الطبع عليها .

} وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قَائِمُونَ (33 ( ( ) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قَائِمُونَ ( ( ) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ } [32] قال: باطنها أمانة النفس، لأنها سر الله عند عباده، يسارّهم بمعلومه فيها خواطرا وهمما، ويسارّونه بالافتقار واللجأ إليه، فإذا سكن القلب إلى ما خطر عليه من وسوسة العبد وبأدنى شيء ظهر إلى الصدر، ومن الصدر إلى الجسد، فيكون قد خان في أمانة الله، وعهده والإيمان. وألذينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ [33] {قال: قائمون بحفظ ما شهدوا به من شهادة أن لا إله إلا الله فلا يقعدون عنها في شيء من الأفعال والأقوال والأحوال ولا يفترون. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 71 سورة نوح

}وَ إِنِّي كُلِّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آدانِهِمْ وَاسْتَغْشُوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبِاراً (7{(

قُوله تعالى } :وَأَصَرُوا وَاسَتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً } [7] قال: الإصرار على الذنب يورث الجهل، والجهل، والجهل يورث النفاق، والتخطي في الباطل يورث النفاق، والنفاق يورث الكفر.

قيل: وما علامة المنافق؟ قال: يبصر الشيء عند مذاكرته، فإذا قام من عنده كأنه لم يخطر على قلبه، قال الله تعالى إ : كُلَّما أضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا { ]البقرة: 20. [

} مِمًّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً (25 ( قوله تعالى: {أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا ناراً } [25] قال: أغرقوا في الحيرة عن الهدى، فأدخلوا نارا، فأوجب الله عليهم الهوان، وأنزلهم دار الشقاء. والله سبحانه و تعالى أعلم.

### 72 سورة جن

} قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْ آناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2{(

قُولُه تَعالى: ﴿ أَقُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِنَ الْجِنِّ } [1 [قال: كان تسعة نفر من نصيبين اليمنُ، والنفر اسم يقع على الثلاثة إلى العشرة، جاؤوا النبي صلَّى الله عليه وسلُّم وهو يقرأ القرآن في الصَّلاة، وكانوا من أمثل قومهم في دينهم، فلما سمعوه رقوا له فآمنوا به، ورجعوا إلى قومهم منذرين. {فَقالُوا إِنَّا سَمِّعْنا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [1- 2] يعني يدل على اتباع سنن المصطفى صلَّى الله عليهُ وسلِّم وقال سهل: رأيت في دار عاد الأولى مدينة مبنية من حجر، فيها قصر عظيم منقور من حجر يأويه الجن، فدخلت القصر معتبرا، فرأيت شخصا عظيما قائما يصلى نحو الكعبة، عليه جبة صوف بيضاء بها طراوة، فعجبت لطراوة جبته، وانتظرت حتى فرغ من صلاته، فقلت: السلام عليك. فقال: وعليك السلام يا أبا محمد، عجبت لطراوة جبتى وهي على منذ تسعمائة سنة? فيها لقيت عيسى ابن مريم ومحمدا صلِّي الله عليه وسلَّم فآمنت بهما، واعلم يا أبا محمد أن الأبدان لا تخلق الثياب، وإنما يخلقهما مطاعم السحت والإصرار على الذنوب.

فقلت: و من أنت؟ فقال: أنا من الذين قال الله تعالى في حقهم: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ} [1.[

وسئل سهل: هل يدخل الجن الجنة؟ فقال: بلغني أن في الجنة براري يسكنها الجن، ويأكلونِ فيها ويشربون، وفي القرآن دليل عليه، قال تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلُهُمْ وَلا جَانٌّ} [الرحمن: 74.[

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً (18) ﴿

قُولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَساجِدَ بِنَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً [18] {قال: أي لا تدعوا مع الله شريكا، أي ليس لأحد معي شريك في شيء يمنع عبادي من ذكري، كذلك ما كان لله تعالى فهو على هذه الجهة، ليس لأحد فيه سبيل المنع و الزجر .

}قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22 (( قوله تعالى: {قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُأْتَحَداً } [22] قال: أمره بالافتقار واللجوء إليه، ثم بإظهار هما بقوله، ليزيد بذلك للكافرين ضلالا وللمؤمنين إرشادا، وهي كلمة الإخلاص في التوحيد. إذ حقيقة التوحيد هو النظر للحق لا غير، والإقبال عليه، والاعتماد، ولا يتم ذلك إلا بالإعراض عما سواه، وبإظهار الافتقار واللجوء إليه

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 73 سورة المزمل

}يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [1 { ( قوله تعالى: إيا المُزمل الذي تزملٍ في الثياب وضمها عليه، قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [1] قال: المزمل الذي تزملٍ في الثياب وضمها عليه، و هو في الباطن اسم له معناه: يا أيها الجامع نفسه ونفس الله عنده .

}إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6 ((

قُولُه تعالى: {إِنَّ نَاتُّسِنَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَّدُّ وَطْئاً} [6] قال: يعنى الليل كله وما ينشئه العبد من عبادة الليلَ هي أشد مواطأة على السمع والقلب من الإصغاء والفهم. {وَأَقُومُ قِيلًا } [6] أي وأثبت رتبة، وقيل: وأصوب قيلا، لأنه أبعد من الرياء. قال الحسن رحمة الله عليه: لقد أدركت أقواما يقدرون على أن يعملوا في السر، فأرادوا أن يعملوه علانية، ولقد أدركت أقواما إن أحدهم ليأتيه الزوار فيقوم من الليل فيصلى، وما يشعر به الزوار وكان لقمان يقول لابنه: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك بصوت باللبل .

} وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَثِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ

قوله تعُالى : ﴿ وَانْكُر اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا } [8] قال: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك، وتقطعك عن كل ما سو اه

قوله تعالى: {لا إلهَ إلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} [9] أي كفيلا بما وعدك من المعونة على الأمر، والعصمة عن النهي، والتوفيق للشكر، والصبر في البلوي، والخاتمة المحمودة. ثم قال: في الدنيا الجنة والنار، فالجنة والعافية أن تولى الله أمرك، والنار البلوى، والبلوى أن يكلك إلى نفسك قيل: فما الفرج؟ قال: لا تطمع في الفرج وأنت ترى مخلوقا، وما من عبد أراد الله بعزم صحيح إلا زال عنه كل شيء دونه، وما من عبد زال عنه كل شيء دونه إلا حق عليه أن يقوم بأمره، وليس في الدنيا مطيع لله و هو يطيع نفسه، ولا يتباعد أحد عن الله إلا بالاشتغال بغير الله، و إنما تدخل الأشياء على الفارغ، وأما من كان مشغول القلب بالله لم تصل إليه الوسوسة وهو في المزيد أبدا، و احفظ نفسك بالأصل قبل له: ما هو؟ قال: التسليم لأمر الله، والتبري ممن سو اه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 74 سورة المدثر

}يا أيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1ٍ) قُمْ فَإِنْذِرْ (2{(

قُولُه تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمُ فَأَنْذِرْ } [1- 2] قال: يا أيها المستغيث من إعانة نفسك على صدرك وقلبك، قم بنا وأسقط عنك ما سوانا، وأنذر عبادنا لأنا قد هيأناك لأشرف المواقف وأعظم المقامات .

}وَثِيابَكَ فَطَهِّرٌ (4{(

﴾ وَثِيابَكَ فَطَهِّرُ [4] ﴿ قَالَ: أي لا تلبس ثيابك على معصية، فطهره عن حظوظك واشتمل به، كما حكت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم خميصة، فأعطاها أبا الجهم وأخذ إنبجانيته. فقيل: يا رسول الله، إن الخميصة خير من الانبجانية.

فقال: «إني كنت أنظر إليها في الصلاة .«

} وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً (12 (

قُوله تعالى: {وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُوداً} [12] قال: يعني الوليد بن المغيرة، جعلت له الحرص وطول الأمل.

} وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56 { (
قوله تعالى: {هُوَ أَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ } [56] قال: يعني هو أهل أن يتقى فلا
يعصى، وأهل المغفرة لمن يتوب. والتقوى هو ترك كل شيء مذموم، فهو في الأمر
ترك التسويف، وفي النهي ترك الفكرة، وفي الآداب مكارم الأخلاق، وفي الترغيب
كتمان السر، وفي الترهيب اتقاء الوقوف عند الجهل والتقوى هو التبري من كل
شيء سوى الله، فمن لزم هذه الآداب في التقوى فهو أهل المغفرة. وقد حكي أن
رجلا أتى عيسى ابن مريم عليه السلام فقال: يا معلم الخير كيف أكون تقيا كما
ينبغي؟ قال: بيسير من الأمر، تحب الله بقلبك كله، وتعمل بكدحك وقوتك ما
استطعت، وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك. قال: من جنسي يا معلم الخير؟
قال: ولد آدم، فما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته إلى أحد.
والله سبحانه و تعالى أعلم.

## 75 سورة القيامة

} لا أقسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2 { ( قوله تعالى: {لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ } [1-2] النفس الأمارة بالسوء هي النفس اللوامة، وهي قرينة الحرص وطول الأمل. ثم قال: إنما نهاكم الله عن القبول وعن الاغترار بالدنيا وعن مخادعة النفس، فقال تعالى: {إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ } [يوسف: 53] وقال: {فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا] {لقمان: 33] وقال: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوً } [فاطر: 6].

} وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10 {(

قُولُهُ تَعَالَى: {وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ } [9] قال: باطنها القمر نور بصر عين الرأس الذي لنفس الطبع، والشمس نور بصر القلب الذي لنفس الروح والعقل، ألا تراه كيف قال: {يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذَ أَيْنَ الْمَفَرُّ [10] {أي المكذب بيوم القيامة يقول عند جمع النورين: أين المخلص من عذاب الله.

}وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّها ناظِرَةٌ (23 ((

قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ ناضِرَةٌ (22) إلى رَبِّها ناظِرَةٌ} [22 [23 -قال: من قتله حبه فديته رؤيته. ثم قال: جزاء الأعمال الجنة، وجزاء التوحيد النظر إلى الحق عز وجلّ. وحكي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سيروا للبلاء وتجهزوا للفناء واستعدوا للقاء. وكانت رابعة رضي الله عنها تقول: إلهي، إني أحب الدنيا لأذكرك فيها، وأحب الآخرة لأراك فيها.

إلهي، كل ساعة تمر علي لا يكون لساني فيها رطبا بذكرك فهي مشؤومة. إلهي، لا تجمع عليّ أمرين، فإني لا أطيقهما، الإحراق بالنار والفراق منك .

} كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ راقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ (28) (18) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ (29) (18) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ (19) وَالْتَفَّتِ

قوله تعالى: {كَالًا إِذَا بَلَغَتِ التَّراقِيَ} [26 [يعني الحلقوم. {وَقِيلَ مَنْ راقٍ} [27] أي: هل من طبيب يداوي؟ وقيل: {من يصعد بروح الكافر إلى السماء، وَظُنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ} [28] يقول: وعلم أنه الفراق للدنيا. {وَالْتَقْتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَا [29] يقول: أمر الدنيا والآخرة. وقيل: هما ساقاك إذا التفتا في الكفن. وقد حكي أن يعقوب عليه السلام لما أناه البشير قال: ما أذن لي ما آنيتك اليوم، إلا أن أقول هون الله عليك سكرة الموت.

وقيل للأسود بن يزيد حين احتضر: أبشر بالمغفرة. قال: فأين الحياء ممن كانت المغفرة منه؟.

وحكي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما احتضر جاءت عائشة رضي الله عنها

فتمثلت بهذا البيت: [الطويل[ لعمرك ما يغني الثّراء عن الفتى \*\*\* إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه فقال: ليس كذلك، ولكن قولي: {وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} [ق: 19] انظروا ثوبي هذين وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والله سبحانه وتعالى أعلم .

## 76 الدهر (انسان)

}إِنَّ الْأَبْرِارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزاجُها كَافُوراً (5{( قوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرِارَ يَشْرَبُونَ} [5] الآية. قال: الأبرار الذين تخلقوا بخلق من أخلاق العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالجنة. قيل: فما أول شيء ينبغي من الأخلاق؟

فقال: احتمال المئونة، والرفق في كل شيء، والحذر أن لا يميل في رفعه إلى هواه في هذه الخصال اكتساب العقل. ثم لابد من ثلاثة أخرى فيها اكتساب المعرفة واستعمال العلم والحلم والتواضع، ثم لابد من ثلاثة أخرى فيها أحكام التعبد السكينة والوقار والإنصاف. وقال: من كان فيه ثلاث خصال لم يأكل التراب جسده، كف الأذى عن الناس، ثم احتمال أذاهم، ثم اصطناع المعروف معهم.

} يُوفُونَ بِالنِّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7 { ( } وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً } [7] قال: البلايا والشدائد في الآخرة عامة، والسلامة منها خاص الخاص .

} فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً (11 { ( قوله تعالى: {وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً } [11] قال: نضرة في الوجوه وسرورا في القلب .

} عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18 (( قوله تعالى: {عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً} [18] وقال: حكي عن المسيب أنه قال: هي

قوله تعالى: {عينا فِيها نَسمَى سلسبِيلا} [18] وقال: حكي عن المسيب انه قال: هي عين يمين العرش من قصب من ياقوت. قال سهل: نبه الله به عباده المؤمنين، ثم قال: سلوا ربكم السبيل إلى هذه العين .

} عاليَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أُساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً ظَهُوراً {(21) قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [12] قال سهل: نهى الله عباده عن نجاسة خمور الدنيا بما فرق بين الطاهر والطهور، وبين خمور الجنة وخمور الدنيا نجاسة، فإن خمور الدنيا نجسة تنجس شاربها بالآثام، وخمور الجنة طهور تطهر شاربها من كل دنس، وتصلحه لمجلس القدس ومشهد العز وصلى سهل صلاة العتمة فقرأ قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [12] فجعل يحرك فاه كأنما يمص شيئا، فلما فرغ من صلاته قيل له: أتشرب في الصلاة؟ فقال: والله لو لم أجد لذته عند قراءته كأني عند شربه به ما فعلت ذلك.

## 77 سورة المرسلات

}وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1{(

قوله تعالى } :وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً } [1] يعني الملائكة أرسلوا بالمعروف من أمره . قال: وباطنها أرواح المؤمنين ترسل إلهاما موافقا للكتاب والسنة .

} وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6 (( } وَالنَّاشِراتِ نَشْراً } [3] ما يطهر الأعمال الصالحة منها.

} فَالْفار قاتِ فَرْقاً} [4] بين الحق والباطل والسنة والبدعة.

﴾ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً ﴾ [5] وهو الوحي إلهاما يلقيه نفس الروح والعقل والقلب على نفس الطبع وهو الذكر الخفي.

} عُذْراً أَوْ نُذْراً} [6] عَذر الله تعالى من الظلم على ما خالف به الكتاب والسنة أو نذرا لخلقه من عذابه فأقسم الله تعالى بها على كون القيامة .

إَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ (15 [(

قُوله تعالى: ۚ {وَيْكُ يُوْمَنُذِ لِلْمُكَذِّبِينَ} [15] قال: الويل يومئذ لمن ادعى من غير حقيقة، فكذبته دعواه على رؤوس الأشهاد، وذلك حين الافتضاح .

}هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35{(

قُوله تعالَى: {هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ} [35] قال: لا ينطق أحد عن نفسه بحجة، إلا بإظهار العجز والعبودية والتزام المخالفات والجرائم.

}كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قِلْيِلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46 { (

قُوله تعالى: ﴿كُلُوا وَتُمَتَّغُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجُرِمُونَ} [46] قال :من كانت همته بطنه وفرجه فقد أظهر خسارته، قال الله تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ} 1.46]

و الله سبحانه وتعالى أعلم.

## 78 سورة النباء

} وَجَعَلْنَا النّهارَ مَعاشاً (11 { (
قوله تعالى } : وَجَعَلْنَا النّهارَ مَعاشاً } [11] أي أنوار القلوب وتنوير ها بذكرنا معاشا لنفس الروح والعقل، مثل عيش الملائكة، فأما العيش الآخر فهو طريق العوام. ثم قال: ليس من أخلاق المؤمن التذلل عند الفاقة، وقبيح بالفقراء يلبسون الخلقان وهموم الأرزاق في قلوبهم، وإنما أصل هذه الأمور ثلاث :السكون إلى الله جل وعز، والهرب من الخلق، وقلة الأذى. ولقد كان عامر بن عبد قيس يقول إذا أصبح: اللهم إن الناس قد انتشروا لحوائجهم، وإن حاجتي أن تغفر لي .

}جَزاءً وِفاقاً (26{(

قوله عزّ وجلّ: {جَزاءً وِفاقاً} [26] قال: وافق عذاب النار الشرك لأنهما عظيمان، فلا عذاب أعظم من الشرك .

﴾ وَكُواعِبَ أَثْرَاباً (33) وِكَأَساً دِهاقاً (34 (

قُوله تعالى: {وَكُواُعِبُ أَثْراباً} [33] قال: يعني الجواري القينات أترابا مستويات على ميلاد واحد.

قوله تعالى: {وَكَأْساً دِهاقاً} [34] أي مملوءة متتابعة. ولقي حكيما حكيم بالموصل فقال: تشتاق إلى الحور العين؟ فقال: ألا أشتاق إليهن، فإن نور وجو ههن من نور الله تعالى عز وجلّ، فغشي عليه، فحمل إلى منزله، فكان الناس يعودونه شهرا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن جارية منهن بصقت في سبعة أبحر، لكانت الأبحر أحلى من العسل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 79 سورة النازعات

} فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً (4 (

قُوله تعالى } : فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً } [4] قال: يعني أرواح المؤمنين سبقت بالخير والموافقة فسبقت إلى ملك الموت بالإجابة، شوقا إلى ربها فخرجت في أطيب ريح وأكمل سرور .

}إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوى (16 ((

، قُولُه تعالى: {إِنْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَلَّسِ طُوىً } [16] قال :جوّع موسى نفسه طاويا عابدا لله تعالى، ثم ناداه ربه ليكون إليه أبلغ .

} فَأَمَّا مَنْ طَعِي (37) وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38 ((

قُوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَ آثَرَ الْحَياةُ الدُّنْيا} [37- 38 [أي قال: جحد حقوق الله وكفر نعمته، وآثر الحياة الدنيا اتباعا في طلب الشهوات ومتابعة المراد، ثم قال: ما طلعت شمس ولا غربت على أحد إلا وهو جاهل، إلا من يؤثر الله تعالى على نفسه وروحه ودنياه وآخرته. قيل: ما علامة بغض الدنيا؟ قال: أن تهون عليه المصائب، حتى نفسه وولده، كما قال مسلم بن يسار حين مات ولده: يا بني، شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، اللهم إني قد جعلت ثوابك لي عليه له، والثاني يهون عليه نعيم الدنيا ولو روحه، والثالث لا يكون شيء أقرب إليه من الله عز وجلّ، كقول عامر بن عبد القيس :ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله أقرب إليه مني.

}وَأُمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوِي (40{(۪

قوله تعالى: {وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى} [40]

قال: لا يسلم من الهوى إلا نبي وبعض الصديقين ليس كلهم، وإنما يسلم من الهوى من ألزم نفسه الأدب، وليس يصفو الأدب إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين، وكذلك الأخلاق.

وخرج ابن السماك يوما إلى أصحابه وقد اجتمعوا إليه فقال لهم: قد كثرت عظاتي لكم، تريدون دوائي لكم، قالوا: نعم. قال: خالفوا أهواءكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 80 سورة عبس

} ثُمَّ أماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) (

قُولُه تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [21] قال: باطنه أمات منه حظوظ نفسه من الشهوة، فأقبره في نفسه، {ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ} [22] قرينا بالحكمة، مشاهدا لله منقطعا عمن سواه.

} أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26 (

قُوله تعالى: {أَنَّا صَبَبْنَا الْماْءَ صَبَّا} [25] قال: صب من لطف معانيه ماء }ثُمُّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ} [26] وهو القلب {شَقَاً } [26]، فأنبت فيها من ألوان الزهرة روحا وعقلا وإيمانا ومعرفة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن القرآن زهرة في القلوب، ألا وإن الإيمان يزرع في القلب الغنى، كما يزرع المطر الزهرات، ألا وإن الشم يزرع في القلب الغنى، العشب .«

إِيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34 (

قوله عزّ وجلّ: {يَوْمَ يَقِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} [34] هابيل من قابيل، وسيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم من عمه، وإبراهيم من أبيه، ولوط عليه السلام من امرأته، ونوح من ولده.

81 كُورت (التكوير)

} عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14 ((

قُولَهُ تعالى} : عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضُرَتْ } [14] أيقنت كل نفس أن ما اجتهدت فيه لا يصلح لذلك المشهد، وأن من أكرم بخلع الفضل نجا، ومن قرن بجزاء أعماله خاب. قوله تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ } [7] قيل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وزوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وزوجت نفوس الكفار بالشياطين، قد قرن بين الكافر والشيطان في سلسلة واحدة. وفي الآية تحذير من قرناء السوء. قال سهل: قرن بين نفس الطبع ونفس الروح، فامتزجا في نعيم الجنة، كما كانا في الدنيا مؤتلفين على إدامة الذكر وإقامة الشكر. وقائين تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالمينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28 { لَعالمينَ } [72] قال: ذكر هذا خصوص لمن كان من العالمين عالما بالذكر منقادا للسريعة، ألا ترى كيف قال الله تعالى } :لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } [28] على الطرق إليه بالإيمان به، ولا تصح لكم تلك الاستقامة في الأصل والفرع إلا بمشيئتي السابقة فيكم.

## 81 التكوير

} عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14 ((

قُولَهُ تعالى } :عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ } [14] أيقنت كل نفس أن ما اجتهدت فيه لا يصلح لذلك المشهد، وأن من أكرم بخلع الفضل نجا، ومن قرن بجزاء أعماله خاب.

قوله تعالى: {وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ} [7] قيل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وزوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وزوجت نفوس الكفار بالشياطين، قد قرن بين الكافر والشيطان في سلسلة واحدة. وفي الآية تحذير من قرناء السوء. قال سهل: قرن بين نفس الطبع ونفس الروح، فامتزجا في نعيم الجنة، كما كانا في الدنيا مؤتلفين على إدامة الذكر وإقامة الشكر.

} فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُو إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28 { وَقُلِمَ تَذْهَبُونَ } [26] عن كتابه بعد البيان الذي أتاكم. { إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ } [27] قال: ذكر هذا خصوص لمن كان من العالمين عالما بالذكر منقادا للشريعة، ألا ترى كيف قال الله تعالى } :لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } [28] على الطرق إليه بالإيمان به، ولا تصح لكم تلك الاستقامة في الأصل والفرع إلا بمشيئتي السابقة فيكم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 82 الانفطار (انفطرت)

} عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6{( قوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ} [5] أي ما قدمت من خير أو شر، وأخرت من سيئة سنتها واقتدى بها فيها.

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ } [6] قال: أي ما غرك بدونه فقطعك عنه مع لطفه وكرمه.

قيل له: ما القاطع؟ قال: العبد لله والله لعبده، وليس شيء أقرب إليه من قلب المؤمن، فإذا حضر الغير فيه فهو الحجاب، ومن نظر إلى الله بقلبه بعد عن كل شيء دونه، ومن طلب مرضاته أرضاه بحلمه، ومن أسلم إلى الله تعالى قلبه تولى جوارحه فاستقامت، وإنما شهدت قلوبهم على قدر ما حفظوا من الجوارح.

ثم قال: ألزموا قلوبكم، نحن مخلوقون وخالقنا معنا، ولا تملوا من أعمالكم، فإن الله شاهدكم حيثما كنتم، وأنزلوا به حاجاتكم، وموتوا على بابه، وقولوا :نحن جهال وعالمنا معنا، ونحن ضعفاء ومقوينا معنا، ونحن عاجزون وقادرنا معنا، فإن من لزمها كان الهواء والفضاء والأرض والسماء عنده سواء.

وقال عمر بن واصل تلميذ سهل: إذا قرأ هذه الآية قال: غرني الجهل بترك العصمة منك

}إِنَّ الْأَبْرِارَ لَفِي نَعِيمٍ (13 {( قوله عزّ وجلّ: {إِنَّ الْأَبْرِارَ لَفِي

قوله عزّ وجلّ: {إِنَّ الْأَبْرِارَ أَفِي نَعِيمٍ} [13] قال: نعيم الخاص من عباده، وهم الأبرار، لقاؤه ومشاهدته، كما كان نعيمهم في الدنيا مشاهدته وقربه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 83 سورة المطففين

} وَيْلٌ لِلْمُطَفَّقِينَ (1 { ( قويلٌ لِلْمُطَفِّقِينَ } [1] قال: هم المنافقون ومن تخلق بأخلاقهم، يطففون في صلاتهم، كما قال سليمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن وفي وفي له، في صلاتهم، كما قال سليمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن وفي وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في حق المطففين: { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ } [البقرة: 44] وتغمزونهم على ما عثروا عليه من عيوب الناس، وترتكبون مثلها وأفظع منها. ولا يطلع على عثرات الخلق إلا مخطئ جاهل، ولا يهتك سر ما اطلع عليه إلا ملعون.

ولقد حكى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: أشكو إليك عبادي يا داود.

فقال :ولم يا رب؟ قال: لأنهم يذنبون في السر ويتوبون في العلانية، وإني لا أريد أن يطلع غيري على ذنب عبدي .

}كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15{( وقال عمر ابن واصل: سألت سهلا عن قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [15]

قال: هم في الدنيا محجوبون عن الآمر والزاجر، كما روى في الخبر: طوبي لمن

كان له من قلبه واعظ، ومن قلبه زاجر، فإذا أراد الله فيه أمرا غيب معناه عنه، وهم في الآخرة محجوبون عن الرحمة، والنظر إلى الله عزّ وجلّ، وعن نظره إليهم بالرضا والرضوان عند مناقشته إياهم، كما قال: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ} [الصافات: 24] عن الدنيا فتلزمهم الحجة فيدخلهم النار، ثم يفتح للمؤمنين مناظر إليهم فينظرون إليهم وهم يحرقون بالنار، ويعذبون بألوان عذابها، فتقر أعينهم فيضحكون منهم، كما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين، ثم تسد المناظر، وتطبق عليهم، فعند ذلك بمحو الله أسماءهم، ويخرج ذكرهم من قلوب المؤمنين ويقول: {هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ} [36] وفيها دلالة بينة على إثبات الرؤية للمؤمنين خاصة.

} كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرِارِ لَفِي عِلْيِّينَ (18 ((

قُوله تُعالَى: ﴿كَلَّا إِنَّ كَتابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِّينَ ﴾ [18] قال: الكتاب ظاهره في الآيتين جميعا أعمال الخير والشر، وباطنه أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، تجمع أرواح المؤمنين عند سدرة المنتهى، في حواصل طير خضر ترتع في الجنة إلى يوم القيامة، مرقوم بالرضا والرضوان، وتجمع أرواح الكفار في سجّين تحت الأرض السفلى، تحت خد إبليس لعنه الله، مرقوم بالعداوة والبغضاء.

## 84 سورة انشقاق

}وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2{( قوله تعالى: {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ} [2] أي سمعت لربها وأجابت بالامتثال بأمره وحق لها أن تفعل .

} يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
(7 (فَسَوْفُ يُحاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9{(
} إِنَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً } [6] أي ساع بعملك إلى ربك سعيا {فَمُلاقِيهِ } [6] بسعيك فانظر في سعيك يصلح للجنة ولقربه أم للنار وبعده. وقد قال عمارة ابن زاذان : قال لي كهمس: يا أبا سلمة أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة. قلت: ما هو يا أبا عبد الله ؟ قال: زارني أخ لي فاشتريت له سمكا مشويا بدانق، فلما أكل قمت إلى حائط جاري، فأخذت منه قطعة، فغسل بها يده، فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة.

قوله تعالى: {فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7)فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً} [7-8]

أي نغفر ذنوبه فلا نحاسبه بها، كما روي في الخبر أن الله تعالى إذا أراد أن يستر على عبد يوم القيامة أراه ذنوبه فيما بينه وبينه، ثم غفر ها له.

} وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً } [9] في الجنة بتحقيقُ ميعاد اللقاء، وبما نال من الرضا.

واعلم أن الله له عباد لا يوقفون مواقفة، ولا يحسون بهول من أهوال يوم القيامة من الحساب والسؤال والصراط، لأنهم له وبه، لا يعرفون شيئا سواه، ولا لهم دونه اختيار.

}لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19 إِ(

وله عز وجل : {لَتَرْكُبُنَ طُبَقاً عَنْ طَبَقٍ} [19] قال: باطنها لترفعن درجة فوق درجة فوق درجة في الدنيا درجة في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منها، من طمع وخوف وشوق ومحبة. والله سبحانه وتعالى أعلم .

## 85 البروج

}وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ (3{(

وصابً وسلموم ( ( ( ( ر الله و ) قال: قبل الشاهد الملك، كما قال: {سائِقُ قُولُهُ تَعَالَى: {وَشَاهِدُ وَمَشْهُودٍ} [3] قال: قبل الشاهد الملك، كما قال: {سائِقُ وَشَهِيدٌ} [ق[21:، والمشهود يوم القيامة، وذلك يوم القيامة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشاهد محمد صلّى الله عليه وسلّم، والمشهود القرآن. وقبل: المشهود الإنسان. وقال سهل: الشاهد نفس الروح، والمشهود نفس الطبع، لأن نفس الطبع مع فهم العقل وفطنة القلب على كل واحد منهما شاهد، والله على الكل شهيد.

}وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14{(

قُوله عزّ وجلّ } : وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ } [14] يعني الغفور للمذنبين، الودود للمغفرة، المتودد المتحبب إلى عباده، بما أولاهم من سابغ نعمه، وجميل آلائه وإحسانه.

}فِي لَوْح مَحْفُوظٍ (22 { (

قُولَه تعالَى: {فِي لَوُح مَحْفُوظ } [22] قال: المحفوظ صدر المؤمن، محفوظ عليه أن يناله غير أهله، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 86 سورة الطارق

}وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ (1{( قُما له تَوَالَّ كَيْ مُالطَّارِ فَي الطَّارِ فَي كَا 11 قَالَ: السماء في الأفرة السمور ما

قُوله تعالى } :وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ } [1] قال: السماء في اللغة السمو والعلو، فباطنها روح محمد صلَّى الله عليه وسلَّم قائم عند رب العزة والطارق .

) إِنَّا جُمُ الثِّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)

﴿ النَّجْمُ الثَّاقِبُ } [3] وهو قلبه، يعني مشرق بتوحيد الله وتنزيهه ومداومة الأذكار ومشاهدة الجبار. وقال مرة أخرى: الثاقب قلب المؤمن، يعني مشرق مطهر عن كل شك وريب جرت عليه من وساوس العدو ونفس الطبع.

قوله تعالَي: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظً } [4] أي على نفس الطبع حافظ من

} يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10) وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) (

قوله تعالى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ } [9- 10] قال: أي يكشف عن النيات التي بها تعبدهم الله فيما فرض عليهم ونهاهم عنه، فإن أعمال العباد يوم القيامة موقوفة على مقاصدهم. ولقد كان الربيع يقول: السرائر التي تخفى على الناس، وهي لله بواد، التمسوا دواءهن. ثم يقول: وما دواؤهن؟ هو أن يتوب ثم لا يعود. ثم قال سهل: آلة الفقير ثلاثة أشياء: أداء فرضه وصيانة فقره وحفظ سره. قوله تعالى: {وَالسَّماءِ ذَاتِ الرَّجْعِ} [11] قال: ظاهرها ذات الرجع بالمطر بعد المطر.

}وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ} [12] بالنبات، وباطنها القلب يرجع بالندم بعد الذنب، }وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ} [12] الأرض تنصدع من الموافقات بالأفعال والأقوال.

<u>}</u>وَأَكِيدُ كَيْداً (6إِ (

قُوله تعالى: {وَأَكِيدُ كَيْداً} [16] قال: كيده بهم في الدنيا الاستدراج والاغترار، وبالآخرة الحسرة عند نظرهم إلى إكرام الموحدين وإعزازهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 87 الاعليٰ

} سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأُعْلَى (1 {( قوله تعالى } :سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأُعْلَى } [1]

قال: هو تنزيهه عن الأضداد والأنداد في الظاهر، وفي الباطن مشاهدته بالذكر في الصلاة دون مشاهدة غيره.

}وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3{( قوله تعالى} :قَدَّرَ فَهَدى} [3]

قال: قدر عليهم الشقاوة والسعادة، ثم تولى أهل السعادة، ووكل أهل الشقاوة إلى أنفسهم، قال: والهدى هدايان: أحدهما البيان، والآخر التولي من الله تعالى، ألا ترون كيف يهتدي إلى سبب معاشه إلى ثدي أمه لتولى الله إياه وإلهامه إياه.

}قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّي (14 {( قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّي} [14]

قال: أي فاز وسعد من اتقى الله في السر والعلانية.

} بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16 { ( قوله تعالى: ما ينبغي للمؤمن أن يكون في قوله تعالى: { بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا } [16] قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكون في الدنيا إلا كمثل رجل ركب خشبة في البحر، وهو يقول: يا رب يا رب، لعل أن ينجيه منها، وما من عبد مؤمن زهد في الدنيا إلا وكّل الله به ملكا حكيما يغرس في قلبه أنواع الحكم، كما يغرس أهل الدنيا في بساتينهم من طرف الأشجار، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 88 الغاشية

}وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3 { ( قوله تعالى أمرها أن تخشع قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ خاشِعَةٌ } [2] أي ذليلة، لأن الله تعالى أمرها أن تخشع وتذل وتفتقر إليه في الدنيا، فلم تفعل، فأذلها في الآخرة بالذلة الباقية. قوله تعالى: { عامِلَةٌ ناصِبَةٌ } [3] أي عاملة في الدنيا بأنواع البدع والضلالات، ناصبة في الأخرة بالعذاب في الدركات .

إَثُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ (5 { (

}نُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ} [5] أي من عين صديد قد تناهى حر ها كما قال: «حميم» أي قد بلغ في الحر منتهاه .

}وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيةٌ (9{( قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ} [8] أي نعمة وكرامة. {لِسَعْيِها راضِيَةٌ} [9] في ...

} فِيها عَيْنٌ جارِيةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13 { ( قوله تعالى: { فِيها عَيْنٌ جارِيةٌ } [12] أي مطردة في عين أخدود. { فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ } [13] يعني الفرش مرفوعة، على كل سرير سبعون فراشا، كل فراش في ارتفاع غرفة من غرف الدنيا. قال سهل: ذكر الله تعالى هذه النعم لير غبهم فيها، ويحذر هم عقوبته على قدر سلطانه، وكرامته على قدر عظيم شأنه وسلطانه، فلم ينجع ذلك في قلوب كفار مكة فذكر قدرته كي يعتبروا.

} أفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17 { ( فقال تعالى: { أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ } [17] وهو في الباطن أمر لفوان يعالى: { أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ } [17] وهو في الباطن أمر للمومنين بالتذلل والافتقار إليه، فقال: انظروا إلى الإبل كيف خلقت، مع خلقتها وقوتها كيف تنقاد لصبي يقودها فلا يكون لها تحير ولا لها دونها اختيار، فلا تعجز أن تكون لربك كالإبل لصاحبها، ولهذا قال الرسول صلّى الله عليه وسلم: «كن لربك كالإبل لصاحبها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### 89 الفجر

} وَالْفَجْرِ (1) وَلَيال عَشْرِ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) (3) قوله تعالَى: {وَالْفَجْرِ } [أ] قال: ظاهر ها الفجر الصبح. ¿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ } [2] قال: يعني عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات. }وَ الشُّفُّع} [3] أدم وحواء وقيل جميع ما خلق الله من الأضداد، الليل والنهار والنور و الظلمة والموت والحياة . ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4 ﴿ ( ) }وَالْوَتْرَ} [3] َهُو اللَّهُ تَعَالَى.َ أُوَ اللَّيْلَ إِذَا يَسُّر } [4] ليلة الجمع تذهب بما فيها قال: باطنها و الفجر محمد صلَّى الله عليه وسلّم منه تفجرت أنوار الإيمان وأنوار الطاعات وأنوار الكونين. £وَلَيالِ عَشْرٍ } [2] العشرة من أصحابه الذين شهد لهم بالجنة. {وَالشَّفْع} [3] الفرضُ والسُّنة. {وَالْوَتْرِ } [3] نية الإخلاص لله تعالى في الطاعات دون رؤية غير ه فيهان. {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ } [4] أمته وذلك السواد الأعظم كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «ليلة أسرى بي رأيت سوادا عظيما ما بين السماء والأرض فقلت ما هذا السواديا جبريل؟ قال: هذه أمتك ولك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، لم تكلمهم الخطايا، ولم يدنسوا بالدنيا لا يعرفون إلا الله»، فأقسم الله به وبأصحابه وبأمته. } إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14) فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن (16{( وجواب القسم: {إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصِادِ} [14] يعني طريق الكل عليه يجازيهم بأعمالهم فأما سالم أو غيره يقول: يجعل رصدا من الملائكة على جسر جهنم معهم الحسك يسألون الخلق عن الفرائض. } فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا البُّنَلاَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ } [15] قال: يعني بعض المؤمنين إذا اختبره ربه بالنعمة {فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ} [15] بما أعطاني من السعة والرزق وذلك له استدراج واغترار. وقد قال الحسن رضي الله عنه: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عمله ومنهم من يزين له ما هو فيه ومنهم من تغلبه الشهوة. {وَأُمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ } [16 [أي قتر عليه رزقه. {فَيَقُولُ رَبِّي أهانَن} [16] بالفقر، يقول الله :كلا لم أبتله بالغني لكر امته، ولم أبتله بالفقر لهوانه على. ولقد حكى أن فتح الموصلي رجع إلى أهله بعد صلاة العتمة وكان صائما فقال: عشوني فَّقال :ما عندنا شيء نعشيك به: قال: فما لكم جلوس في الظلمة؟ قالوا: ما عندنا زيت نسرج به. قال: فقعد يبكي من الفرح إلى الصباح وقال: إلهي مثلي يترك بلا عشاء بلا سراج،

بأي يد كانت مني يا مو لاي .

} يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ (27 (ارْجِعِي إلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29)وَادْخُلِي جَنَّتِي (30 ((

قُولُهُ تَعالَى: ﴿ يَا أَيَّتُهَا ۗ النَّفْسُ الْمُطْمُئِنَّةً } [27] قال: هذا خطاب لنفس الروح الذي به حياة نفس الطبع والمطمئنة المصدقة بثواب الله وعقابه.

} ارْجِعِي إلى رَبِّكِ} [28] بطريق الآخرة {راضِيةً} [28] عن الله بالله {مَرْضِيَةً} [28] عن الله بالله {مَرْضِيَةً}

} فَادْخُلِي فِي عِبادِي} [29] أي في جملة أوليائي الذين هم عبادي حقا {وَادْخُلِي جَنَّتِي} [30] قال سهل: الجنة جنتان: أحدهما الجنة نفسها، والأخرى حياة بحياة ويقاء ببقاء.

كما روي في الخبر: يقول الملائكة للمنفردين يوم القيامة: امضوا إلى منازلكم في الجنة، فيقولون: ما الجنة عندنا، وإنما انفردنا لمعنى منه إلينا، لا نريد سواه حياة طبية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 90 سورة البلد

} لا أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلِّ بِهِذَا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4} (

قوّله تعالى: ﴿ لا أُقْسِمُ بِهِذَا الْبَادِ ﴾ [1] قال: يعني مكة. ﴿ وَأَنْتَ حِلِّ بِهِذَا الْبَالَدِ ﴾ [2] يعني يوم فتح مكة جعلناها لك حلالا تقتل فيها من شئت من الكفار كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ﴿ إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ﴾، فأقسم الله تعالى بمكة لحلول نبيه فيها إعزازا له وإذلالا لأعدائه. ﴾ ووالد وما ولَد عحمد صلّى الله عليه وسلّم. { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [4] أي في مشقة وشدة. قال: الكبد الانتصاب، أي لقد خلقناه في بطن أنه منتصبا. كما قال مجاهد: إن الولد يكون في بطن أمه منتصبا كانتصاب الأم، وملك موكل به، إذا أضجعت الأم رفع رأسه، ولو لا ذلك لغرق في الدم . ﴾ وهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11 { (

، قُولُه تَعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [10] قالُ: بَيْتُا لَه طريق الخير ليتبعه، وطريق الشر ليجتنبه، كما قال: {إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً} [الإنسان: 3]. وقيل:

يعنى التدبير.

قُوله تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [11] قال: أي فهلا جاوز الصراط والعقبة دونها، وفي الباطن عقبتان، إحداهما: الذنوب التي اجترحها، يعني بين يديه كالجبل يجاوزها بعتق رقبة، أو إطعام في يوم ذي مجاعة وشدة مسكينا قد لزق بالتراب من الجهد والفاقة، ويتيما بينه وبينه قرابة، والعقبة الأخرى :المعرفة لا يقدر العارف عليها إلا بحول الله وقوته على عتق رقبة نفسه عن الهوى .

}أوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15 ((

} أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } [14] ضرورة الإيمان قواما، لا ظلما وطغيانا بلذة نفس الطبع.

}يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ} [15] فاليتيم هاهنا القلب، طعامه الوفاء، والمسكين العارف المتحير، فطعامه ألطافه ذا مقربة عند الله وعند الخلق {ذا مَثْرَبَةِ .[16] {

} ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18 {(

قولُّه تَعَالُى: ﴿ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْ حَمَةِ } [17] قال: يعني بالصبر على أمر الله، والتراحم بين الخلق.

وقد سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما الإسلام؟ فقال: «الصبر والسماح .« فقيل: ما الإيمان؟ فقال: «طيب الكلام وإطعام الطعام». قال سهل: وأطيب الكلام ذكر الله تعالى.

} أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ } [18] قال : يعني الميامنين على أنفسهم من أهوال ذلك اليوم، لا يحسون بدونه، كما كانوا في الدنيا حياة بحياة، وأزلية بأزلية، وسرا بسر. والله سبحانه و تعالى أعلم.

## 91 سورة الشمس

إِذَا جَلاَّهِا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها (4{ ( وَالنَّهَارِ إِذَا يَغْشَاها (4{ ( وَالنَّهَارِ إِذَا يَغْشَاها (4} ( ) ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها (4 ( ) ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَاها (4 ( ) ) وَاللَّمْلِ إِذَا يَعْلَى إِنْ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْ

قوله تعالَى: {وَالنَّهارِ إِذَا جَلَّاها} [3] قال: يعني نور الإيمان يجلي ظلمة الجهل، ويطفئ لهيب النار.

} وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها} [4] قال: يعني الذنوب والإصرار عليها يغشى نور الإيمان، فلا يشرق في القلب، ولا يظهر أثره على الصفات، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الهوى والشهوة يغلبان العلم والعقل» والبيان، لسابق القدرة من الله عزّ وجلّ .

} قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10 { ( قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها} [9] قال: أفلح من رزق النظر في أمر معاده. } وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها} [10] قال: خسرت نفس أغواها الله عزّ وجلّ، فلم تنظر في أمر معاده. و الله سبحانه و تعالى أعلم.

## 92 سورة الليل

} وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهارِ إِذَا تَجَلِّى (2) وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَلْشَنِّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6 (فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرِى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8 { ( وَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرِى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8 { ( وَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرِى (7) قوله تعالى: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } [1] قال: باطنها نفس الطبع. وَوَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى } [2] نفس الروح. وَوَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى } [2] نفس الروح. والرجاء أنثى. ومن خلق الخوف والرجاء ، فالخوف ذكر والرجاء أنثى. } إنِّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى } [4] فمنه ما هو خالص ومنه ما هو مشوب بالأحداث. } أفامًا مَنْ أَعْطَى وَاتَقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } [5-6] أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى من نفسه وماله مجهوده، واتقى سكونه إلى نفس الطبع، وصدق بالحسنى عنه أعطى من نفسه وماله مجهوده، واتقى سكونه إلى نفس الطبع، وصدق بالحسنى

وقيل: بالجزاء، ويقال: هو الإخلاص.

كلمة التوحيد

} فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِي } [7] هو العود إلى الخير.

﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْنَتُغْنَى ۗ} [8] أبو جهل بخل بطاعته لله ورسوله، واستغنى: أظهر من نفسه الاستغناء عنهما

} فَسَنَيْسِّرُهُ اللَّعُسْرِي (10) وَما يُغْنِي عَنْهُ مالَهُ إِذَا تَرَدَّى (11 { ( } فَسَنَيْسِّرُهُ اللَّعُسْرِي (10 ] وَما يُغْنِي عَنْهُ مالَهُ إِذَا تَرَدَّى (11 } ( ) لا تراه كيف قال عقبه: { وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذَا تَرَدَّى } [11] في النار .

}وَإِنَّ لَنا لَلْإِخِرَةَ وَالْإِولَى (13 {(

﴾ وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى } [13] فالآخرة نفس الروح، والأولى نفس الطبع، يهدي واحد إلى نفس الروح، وآخر إلى نفس الطبع .

}وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَى (17{(ِ

قُولُه تعالَى} : وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى [18 -17] {قال: الأتقى هو الصديق هو أتقى الناس فإن الناس أعطوا واتقوا وهو لم ير الفاني وأبقي لنفسه الباقي كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما ذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله .«

إوَلَسَوْفَ يَرْضِي (21 ((

قُوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يَرْضَى } [21] قال: يعني بما له عندنا، وهو محل الفضل، لا محل الثواب، سرا بسر، وحياة بحياة، وأزلية بأزلية. والله وتعالى أعلم.

# 93 سورة والضحي

}وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِي (2)

قوله تِعالى: {وَالضُّحى} [1] قال: هو نفس الروح في الباطن.

}وَ اللَّيْلِ إِذا سَـُجي} [2] يعنّي نفس الطبع إذا سكن إلى نفس الروح في إدامة الذكر إلى الله تعالى .

}وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِكَ مِنَ الْأُولَـي (4{( إِ

قُولُه تعالَى: {وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى} [4] قال: ادخرت لك من المقام المحمود ومحل الشفاعة خيرا مما أعطيتك في الدنيا من النبوة والرسالة.

} أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأُمَّا الْمِيَّيْمَ فَلا تَقْهَرُ (9{(

قوله تعالى: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى} [6] قال: يعني ألم يجدك فردا فآواك إلى أصحابك.

} وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدى } [7] قال: أي وجدك لا تعرف قدر نفسك فعرفك قدرك، ووجدك ضالاً عن معاني محض مودتك فسقاك من شراب مودته بكأس محبته، فهداك إلى معرفته، وخلع عليك خلع نبوته ورسالته ليدل بهما على قربه ووحدانيته. قال :وفيها وجه آخر: ووجدك نفسك نفس الطبع فقير إلى سبيل المعرفة.

} وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنى } [8] قال: وجد نفسك حيرانة والهة إلى المعرفة بنا، فقيرة اليها، فقوى نفس روحك فأغناها بالقرآن والحكمة. وقد قال رسول الله صلّى الله عليه

وسلّم: «ليس الغنى كثرة العرض، إنّما الغنى غنى النفس. « } فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرُ } [9] فقد ذقت طعم اليتيم. قال: ووجه آخر: فقد علمت موقع اللطف من قلب اليتيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 94 سورة الانشراح (شرح، الم نشرح)

} أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صِنْدُرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2{(

قُولُهُ تعالَى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لِّكَ صَدْرَكَ} [1] قال: ألم نُوسُعُ لك صدرك بنور الرسالة فجعلناه معدنا للحقائق. قال: وأول الشرح بنور الإسلام كما قال الله تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ} [الأنعام: 125] ثم قال: يزداد المنازل بعده، فيكون الأنوار على قدر المواهب من البصائر.

} وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزُّرَكَ} [2] قال: يعني أزلنا عنك السكون إلى غيرنا من همة نفس الطبع، فجعلناك ساكنا إلينا قابلا عنا بنا .

} وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِأُ (5 ((

قُوله تعالى: {وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ } [4] قال: وصلنا اسمك باسمنا في الأذان والتوحيد، فلا يقبل إيمان العبد حتى يؤمن بك.

قوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً } [5] قال: عظم الله تعالى حال الرجاء في هذه الآية بكرمه وخفي لطفه، فذكر اليسر مرتين، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لن يغلب عسر يسرين»، يعني فطنة القلب والعقل يسران يغلبان نفس الطبع، فيعيدانه إلى الإخلاص، وهو معنى الآية في الباطن، أي فإن مع شدة نفس الطبع في افتقاره إلى ذات الحق عز وجلّ إلى نفس الروح والعقل وفطنة القلب وهو في الباطن تسكين قلب محمد صلّى الله عليه وسلّم على الإعانة خوفا، فقال: إنا سلطنا على نفس الطبع الكثيف منك لطائف نفس الروح والعقل والقلب والفهم التي سبقت بالموهبة الجليلة قبل بدوّ الخلق بألف عام، فغلبت نفس الطبع.

إفَإذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7 (

} فَإِذَا فَرَغْتَ [7] {من صلاتك المكتوبة وأنت جالس {فَانْصَبْ} [7] إلى ربك وارجع إليه، كما كنت قبل نفس الطبع، قبل بدوّ الخلق، فردا بفرد، وسرا بسر، فو هب الله له مثل منزلته السابقة في الدنيا، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن لي مع الله وقتا لا يسعني غيره»، هذا باطن الآية، وظاهرها ما عليه الظاهر. وحكى أبو عمرو بن العلاء فقال: «هربنا من الحجاج فدخلنا البادية فأقمنا بها دهرا نتردد من حي إلى حي، فبينا أنا خارج في بعض الأحياء ذات غداة متوزع الخاطر

مبهم القلب ضيق الصدر، إذ سمعت شيخا من الأعراب مجتازا يقول: [من الخفيف]
صبر النفس ينجلي كلّ هم \*\*\* إنّ في الصبر حيلة المحتال
ربّما تكره النفوس من الشي \*\*\* ء له فرجة كحلّ العقال
فلم يستتم الشيخ إنشاد البيتين حتى رأيت فارسا من بعيد ينادي: قد مات الحجاج.
قال: فسألت الشيخ عن الفرجة، فقال: الفرجة بضم الفاء: في الحائط والعود
ونحو هما، والفرجة بفتح الفاء: في الأمر من الشدة والنوائب. قال أبو عمرو: فلم أدر
بأيهما كنت أشد سرورا، بموت الحجاج أم بهذه الفائدة.

## 95 سورة التين

إلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ (4)ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ (6{( قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ} [4] قال: أي في أحسن قامة وأحسن صورة. وأحسن صورة. } أثمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ } [5] يعني نقلناه من حال إلى حال حتى أدركه الهرم. } إلا الله الذينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتِ } [6] في شبابهم، فإنهم إذا ضعفوا وشاخوا أمرنا الملائكة تكتب لهم الأعمال التي كانت تكتب لهم حال شبابهم. } فلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ } [6] أي لا ينقطع عنهم أجور أعمالهم وإن ضعفوا عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# 96 سورة العلق (اقرآء)

} كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6 { ( قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى } [6] قال: أي رؤية الغنى تورث الاستغناء، والاستغناء يورث الطغيان. وقد قال الحسن رحمة الله عليه: لقد قصر نظر عبد زويت عنه الدنيا، ثم لم يعلم أن ذلك نظر من الله، لقد قصر علم عبد بسطت له الدنيا، فلم يخش أن يكون ذلك مكرا من الله تعالى يمكر به. ثم قال: والله ما بسطت الدنيا لعبد إلا طغى كائنا من كان، ثم تلا قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى } [6.[7 -

} أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِى (14 ِ [(

قُولُهُ تعالَى: { أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى} [14] قال: ليس له وراء، وهو وراء كل وراء.

} فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18 {(

قُوله تعالى: {فَلْيَدْغُ نادِيَهُ} [17] قال: يعنى عشيرته.

} سَنَدْعُ الزَّبانِيَة } [18] يعني خزَّنة جهنم، أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء الدنيا. وإنما سموا الزبانية من الزبن وهو الدفع، يدفعون الجهنميين في قفاهم بأيديهم وأرجلهم.

فلما سمع أبو جهل ذكر الزبانية هرب إلى قومه، فقالوا له: أخفته؟ فقال: لا، ولكن خفت الزبانية، لا أدرى من هم.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## 97 سورة القدر

}إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1 إِ(

قُولُه تعالى: ﴿ إَإِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَئِلَةِ الْقَدْرِ } [1] قال: ليلة القدر قدرت فيها الرحمة على عباده .

} تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ } {(5)

قُولُه تعالى: {مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ} [4-5]

أي سلام من الظلمة أوقات العارفين به، والقائمين معه على حدود الأحكام في الأوامر والنواهي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 98 سورة البينة

} وَما أَمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْثُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5 { ( قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [5]

قال: العلم كله في الحركات حتى يصير إلى الإخلاص، فإذا بلغ إلى الإخلاص صار

#### طمأنينة، فمن كان علمه يقينا وعمله إخلاصا أذهب الله عنه ثلاثة أشياء،

- الجزع والجهل والعمل،
- وأعطاه بدل الجزع الصبر، وبدل الجهل العلم، وبدل العلم ترك الاختيار، ولا يكون هذا إلا للمتقين.

قيل: وما الإخلاص؟ قال: الإجابة، فمن لم تكن له الإجابة فلا إخلاص له. وقال: الإخلاص على ثلاث معان:

- إخلاص العبادة شه،
- وإخلاص العمل له،
- وإخلاص القلب له.

} جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8{( قوله تعالى} :ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ } [8]

قال: الخشية سر، والخشوع علانية، من خشعت جوارحه لم يقربه الشيطان.

قيل: فما الخشوع؟ قال: الوقوف بين يدي الله، والصبر على ذلك. قال: وكمال الخشية ترك الأثام في السر والعلانية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 99 سورة الزلزال

} يَوْمَئذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7 ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ (8{( قوله تعالى} :يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا} [6]

قال: يتبع كل أحد ما كان يعتمده،

- فمن اعتمد فضل الله اتبع فضله،
  - ومن اعتمد عمله اتبع عمله،

• ومن اعتمد الشفاعة اتبع الشفاعة.

قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} [7]

قال: لما نزلت هذه الآية خطب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال في خطبته:

«ألا وإن الدنيا عرض حاضر، يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق، يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم

{فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [7- 8.«[ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إتمام التقوى أن يتقي الله عبده، حتى يتقيه في مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال، خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام.

قال سهل: لا تستصغر شيئا من الذنوب وإن قَلَّ، فإنهم قالوا: أربعة بعد الذنب أشد من الذنب:

- الإصرار
- والاستبشار
- والاستصغار
  - والافتخار.

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الكافر يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال هكذا بيده فطارت.

ثم قال سهل: معشر المسلمين لقد أعقبتم الإقرار باللسان واليقين في القلب، أن الله واحد ليس كمثله شيء، و إن لكم يوما يبعثكم فيه ويسألكم فيه عن مثاقيل الذر من أعمالكم، فإن كان خيرا أثابكم فيه، وإن كان شرا عاقبكم عليه إن شاء، فحققوه بالفعل.

قيل له: وكيف لنا أن نحققه بالفعل؟ قال: بخمسة أشياء لابد لكم منها:

• أكل الحلال،

- وليس الحلال،
- وحفظ الجوارح،
- وأداء الحقوق كما أمرتم به،
- وكف الأذي عن المسلمين،

كيلا يذهب بأعمالكم قصاصا في القيامة، ثم استعينوا على ذلك كله بالله حتى يتمها لكم.

قيل له: فكيف تصح للعبد هذه الأحوال؟

قال : لابد له من عشرة أشياء يدع منها خمسا ويتمسك بخمس

- ويدع وساوس العدو، ويتبع العقل فيما يزجره،
- ويدع اهتمامه لأمر الدنيا ويتركها لأهلها، ويهتم بالآخرة
  - ويُعِين أهلها ويدع اتباعه الهوى
- ويتقى الله على كل حال، ويترك المعصية ويشتغل بالطاعة،
- ويدع الجهل والإقامة عليه حتى يحكم عمله، ويطلب العلم ويعمل به.

قيل له: وكيف لنا أن نقيمها ونعمل بها؟ قال: لابد من أربعة أشياء:

- لا يُتعِب نفسه فيما كان مصيره إلى التراب،
  - ولا يَرغب فيه،
  - ولا يتخذ إخوانا مصير هم إلى التراب،
    - ولا يرغب فيهم.

قبل· كيف ذلك؟

قال: يعلم أنه عبد، مولاه عالم بحاله، شاهد، قادر على فرحه وترحه، رحيم به. والله سبحانه وتعالى أعلم .

## 100 سورة العاديات

} إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8 {( ) قُولُه تُعَالَى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ } [6]

قال: الكنود الكفور، وهو الذي خالف العهد وجانب الصدق وألف الهوى، فحينئذ يؤيسه الله من كل بر وتقوى.

بريب المدسل من بر وسوى. }وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ} [7] يعني الله شهيد على أفعاله وأحواله وأسراره. }وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [8]

قال: الخير المراد هاهنا ثلاث:

- حب النفس
- وحب الدنيا
- وحب الهوى،

فسماها خير التعارف أهلها، وإنما الخير ثلاث:

- الاستغناء عن الخلق
- والافتقار إلى الله عز وجل
  - وأداء الأمر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 101 القارعة

} الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْرِ اكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَر اشِ الْمَبْثُوثِ (4) الْمَبْثُوثِ (4)

قوله تعالى: ﴿ (القارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ } [1-2]

قال: يقرع الله أعداءه بالعذاب. }وَما أَدْرِ اكَ مَا الْقارِعَةُ} [3]

تعظيم لها ولشدتها وكل شيء في القرآن، وما أدراك فإنه لم يخبر به، كما قال: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً} [الأحزاب: 63] ولم يخبره بها إلا قوله تعالى: {وَمَا أَدْرِاكَ مَا الْقَارِعَةُ} [3] ثم أخبره عنها. قوله تعالى: {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ} [4] يعني يجول بعضهم في بعض من هبية الله عز وجلّ.

#### وقيل: القرع ثلاث،

- القرع للأبدان بسهام الموت،
- وقرع الأعمال بسؤال الله إياهم،
  - وقرع القلوب بخوف القطيعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 102 سورة التكاثر

}كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3{( قوله تعالى: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [3]

قال سهل: سيعلم من أعرض عني أنه لا يجد مثلي، وأنشد: [من الوافر [ ستذكرني إذا جرّبت غيري \*\*\* وتعلم أنني كنت لك كنزا }كلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5 { ( قوله تعالى: {كَلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ } [5]

#### قال (السهل):

- اليقين النار،
- والإقرار باللسان فتيلة،
  - والعمل زيته،
- وابتداء اليقين بالمكاشفة،
  - ثم المعاينة،
  - والمشاهدة.

} ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8 (( قوله تعالى: {لَنَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ} [7]

قال: عين اليقين ليس هو من اليقين، لكنه نفس الشيء وكليته.

### {ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [8]

قال: لا تأتي على الخلق من الجن والإنس ساعة من ساعات الليل والنهار إلا ولله عليهم فيها حق واجب، عرفه من عرفه، وجهله من جهله فيتثبت أحوالهم يوم القيامة، ثم قرأ: { لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } [8.[ والله سبحانه وتعالى أعلم .

### 103 سورة العصر

} وَالْغَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ (2 (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ (3 { ( وَقَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوْا بِالْصَّبْرِ (3 { ( قوله تعالى: { وَالْعَصْرِ } [1] قيل: أي ورب الدهر. وقيل: أراد به والعصر. } إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } [2] يعني أبا لهب خسر أيامه كلها. } إلا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ } [3] يعني أدوا الفرائض كما فرضت عليهم. } وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ } [3] أي بالله عز وجلّ. } وتواصَوْا بِالصَّبْرِ } [3] على أمره. قيل :ما الصبر؟

قال: لا عمل أفضل من الصبر، ولا ثواب أكبر من ثواب الصبر ولا زاد إلا التقوى، ولا تقوى إلا بالصبر، ولا معين على الصبر لله إلا الله عزّ وجلّ. قيل: الصبر من الأعمال؟

قال: نعم الصبر من العمل بمنزلة الرأس من الجسد، لا يصلح أحدهما إلا بصاحبه. قيل: ما أجل الصبر؟ قال: أجله انتظار الفرج من الحق. قبل: فما أصل الصبر؟

قال: مجاهدة النفس على إقامة الطاعات وأدائها بأحكامها وحدودها ومكابدتها على المتناب المعاصي صغيرها وكبيرها. قيل :والناس في الصبر كيف هم؟

قال: الناس في الصبر صنفان:

- فصنف يصبرون للدنيا حتى ينالوا منها ما تشتهي أنفسهم، فهو الصبر المذموم،
  - وصنف يصبرون للآخرة طلبا لثواب الآخرة وخوفا من عذابها.

قيل: فالصبر للآخرة هو على نوع واحد أو على أنواع؟

قال: الصبر للآخرة له أربع مقامات:

- فثلاث منها فرض،
  - والرابع فضيلة:
- o صبر على طاعة الله عزّ وجلّ
  - وصبر على معصيته
- وصبر على المصائب من عنده.
  - أو قال: صبر على أمر الله عزّ وجلّ،
    - وصبر على نهيه،
    - وصبر على أفعال الله عز وجل،

#### فهذه ثلاث مقامات منه، و هي فرض،

 والمقام الرابع فضيلة وهو الصبر على أفعال المخلوقين. قال الله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] الآية، كم بالمثل وفضل الصبر،

ثم قال: {وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} [النحل [127 :ولا يعين عليه إلا هو. ولقد لحق رجل بأويس القرني رحمه الله فسمعه يقول: اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة وبدن عاري، فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني، وليس شيء من الدنيا إلا ما على ظهري.

قال :و على ظهره خريقة قد تردى بها. قال: وأتاه رجل فقال له: يا أويس كيف أصبحت؟ أو قال: وكيف أمسيت؟

قال: أحمد الله على كل حال، وما تسأل عن حال رجل إذا هو أصبح ظن أنه لا يمسي، وإذا أمسى ظن أنه لا يصبح،

- إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحا،
- وإن حق الله عزّ وجلّ في مال المسلم لم يدع له في ماله فضة ولا ذهبا،
  - وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لمؤمن صديقا،
    - نأمر بالمعروف فيشتمون أعراضنا،
    - ويجدون على ذلك من الفاسقين أعوانا،
- حتى والله لقد قذفوني بالعظائم، وأيم الله لا أدع أن أقوم لله فيهم بحقه، ثم أخذ الطربق.

فهذا أويس قد بلغ هذا المقام في الصبر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 104 سورة الهمزة

}وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3{( قوله تعالى: {وَيُلُّ لِكُلُّ هُمَزَةٍ} [1] يعني المغتاب إذا غاب الرجل عنه اغتابه. }لُمَزَةٍ} [1] يعني الطاعن إذا رآه طعن فيه، نزلت في الوليد بن المغيرة. }الَّذِي جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ} [2] قال: استعبد ماله لدنياه. }يَحْسَبُ أَنْ مالَهُ أَخْلَدَهُ} [3]

قال: أي أخلده لدار البقاء. وقيل: أخلده من الموت.

}نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (6{(

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ } [6] أي لا تخمد بأكل الجلد واللحم، حتى يخلص حرها إلى القلوب.

#### والنيران أربعة:

- نار الشهوة
- ونار الشقاوة
- ونار القطيعة
- ونار المحبة.
- فنار الشهوة تحرق الطاعات،

- ونار الشقاوة تحرق التوحيد،
- ونار القطيعة تحرق القلوب،
- ونار المحبة تحرق النيران كلها.

ولقد حكي أن علي بن الحسين رضي الله عنه دخل مغارة مع أصحاب له، فرأى امرأة في المغارة وحدها، فقال لها: من أنت؟ قالت: أمة من إماء الله، إليك عني لا بذهب الحب

فقال لها علي رضي الله عنه:

وما الحب؟

#### قالت.

- أخفى من أن يرى،
- وأبين من أن يخفى،
- كمونه في الحشاء ككمون النار في الحجر،
  - إن قدحته أورى
  - وإن تركته توارى،
- ثم أنشأت تقول: [من البسيط[ إنّ المحبين في شغل لسيدهم \*\*\* كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا

## 105 سورة الفيل

} أَلُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1 { ( قوله تعالى: { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ } [1] قال :ألم تعلم كيف فعل ربك بأعدائك وأنت بين ظهر انيهم ويرفع عنك مكرهم .

} الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3{ (الانشراح)

قَالَ عَكرمة: قوله تعالى: ﴿ لَمُيْراً أَبِالْبِيلَ } [3] قال: طير نشأت من قبل البحر، لها رؤوس كرؤوس الأفاعي. وقيل: كرؤوس السباع، لم تر قبل يومئذ ولا بعده، فجعلت

ترميهم بالحجارة لتجدر جلودهم، وكان أول يوم رئي فيه الجدري .

## 106 سورة القريش

إلإيلاف قُرنيش (1) إيلافهم رحْلة الشّناء و الصّيف (2) فَلْيعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (3 ( الّذِي أَطَّعَمَهُمْ مِنْ جُوع و آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف (4 { ( قوله تعالى: {لإيلاف قريش الرحلتين. قوله تعالى: {لإيلاف قريش الرحلتين. ورحلة الصّيف إ [2] إلى اليمن أهلكنا أصحاب إرحْلة الشّناء إ [2] إلى الشام. ورحلة (الصيف إ [2] إلى اليمن أهلكنا أصحاب اليمن كذلك، كأنه يقول للنبي صلّى الله عليه وسلّم: ذكّر قريشا نعمتي عليهم بك قبل إرسالك إليهم. إيعبي مكة. ويعبّه مِنْ جُوع إ [4] السنين، {وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ } [4] النجاشي. والله سيحانه و تعالى أعلم.

## 107 سورة الماعون

} أَرَ أَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ (2) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3 (فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ ساهُونَ (5 (الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7 { ( قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكذَبُ بِالدِّينِ} [1]

قال: أي بالحساب يوم يدان الناس. } فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ} [2] أي يدفعه عن حقه. } وَلا يَحُضُ عَلَى طَعامِ الْمِسْكِينِ} [3] أي لا يطعم مسكينا، نزلت في العاص بن وائل. } فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ} [4- 5] قال : هم المنافقون، غافلون عن مراعاة أوقات الصلاة ومراعاة حقوقها، وهذا وعيد شديد، إذ ليس كل من كان في صورة المطيعين واقفا مع العابدين، كان مطيعا مقبول العمل.

وفي زبور داود عليه السلام: قل للذين يحضرون الكنائس بأبدانهم، ويقفون مواقف العباد وقلوبهم في الدنيا: أبي يستخفون؟ أم إياي يخدعون؟.

وفي الخبر: ليس لأحد من صلاته إلا ما عقل.

قوله تعالى } : الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ } [6] قال: هو الشرك الخفي، لأن المنافقين كانوا يحسنون الصلاة في المساجد، فإذا غابوا عن أعين المسلمين تكاسلوا عنها، ألا ترى كيف أثبتهم أولا مصلين، ثم أو عدهم بالوعيد.

#### واعلموا أن الشرك شركان:

- شرك في ذات الله عزّ وجلّ،
- وشرك في معاملته،
   فالشرك في ذاته غير مغفور،
- وأما الشرك في معاملته قال: نحو أن يحج ويصلي ويعلم الناس، فيثنون عليه، هذا هو الشرك الخفي.

وفي الخبر: أخلصوا أعمالكم شه فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص، ولا تقولوا هذا شه، وللرحم إذا وصلتموه فإنه للرحم، وليس منه شيء.

وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلِّم لمعاذ حين قال له :أوصني يا رسول الله،

قال: «أخلص شه يكفيك القليل من العمل. « قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ} [7] قال: الماعون متاع البيت.

وقيل: هو الزكاة، وهو المال بلغة الحبش،

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 108 سورة الكوثر

} إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3{( قوله تعالى: {إِنَّ الْعَطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ } [1] قال: لما مات القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة قالت قريش: أصبح محمد صلّى الله عليه وسلّم أبتر، فغاظه ذلك، فنزلت: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ } [1] نعزيه ونعوضه الكوثر، وهو الحوض، تسقي من شئت بإذني، وتمنع من شئت بإذني،

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } [2- 3] عن خير الدارين أجمع. والله سبحانه وتعالى أعلم .

### 109 سورة الكافرون

} قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6{( قوله تعالى: {قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [1]

قال: إنّما ذكر: {قُلْ} [1] جوابا عن سؤال الكفار إياه»: اعبد إلهنا شهرا فنعبد إلهك سنة».

فأنزل الله تعالى هذه السورة عند قولهم ذلك، {يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [1]

قالوا: ما لك يا محمد. قال: {لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ} [2] اليوم. } وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ} [3] اليوم.

{وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُمْ } [4] في المستقبل } .

وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ } [5] في المستقبل.

{لَكُمْ} [6 [اختياركم ل (دِينُكُمْ وَلِيَ} [6] اختياري ل (دِينِ } [6]،

ثم نسختها آية السيف، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 110 سورة النصر

} إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3{( يَحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (3{( قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} [1] قال: إذا جاء نصر الله لدينك والفتح لدينك. }وَرَأَيْتَ النَّاسَ} [2] وهم أهل اليمن.

{يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً [2] {زمرا، القبيلة بأسرها، والقوم بأجمعهم، فانصر روحك على نفسك بالتهيؤ للآخرة لأنه منها، فالنفس تريد الدنيا لأنها منها، والروح تريد الآخرة لأنه منها، فانصر على النفس وافتح له باب الآخرة بالتسبيح والاستغفار لأمتك . وكان يستغفر بعد ذلك ويسبح بالغداة مائة مرة، وبالعشي مائة مرة، واجتهد في العبادة ليلا ونهارا حتى تورمت قدماه، واحمرت عيناه، واصفرت وجنتاه، وقل تبسمه، وكثر بكاؤه وفكرته.

وقد حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه السورة واستبشر بها أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم بكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما يبكيك؟

قال: نعيت لك نفسك يا رسول الله.

فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: صدقت >>،

ثم قال: «اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل«،

وهذا تعليم لأمته بالدين والتسبيح.

وقد قال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: أقلوا الكلام إلا من تسع:

- سبحان الله،
- والحمد شه،
- ولا إله إلا الله،
  - والله أكبر،
- وقراءة القرآن،
- وأمر بالمعروف،
- ونهي عن المنكر،
  - ومسألة خير،
  - وتعوذ من شر.

}إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً} [3] أي رجاعا يقبل التوبة، كلما تاب العبد إليه.

واعلم أن إلهنا أكرم من أن يكون معك على نفسك، فإنه قال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} [البقرة: 222]

فإن كنت عليها كان معها بالعفو، وإن كنت معها على أمر الله ونهيه كان عليك، فمن وافق أمر الله على هواه كان ناجيا، ومن وافق هواه على أمر الله كان هالكا، وإن أمر الله تعالى مر وهوى النفس حلو، فما مثالها إلا كالأطعمة اللذيذة قد يحصل فيها الصبر، والدواء يشرب مع مرارته لما جعل فيه من المنافع. وكان بعض الصالحين يقول: وا سوأتاه، وإن عفوت. فمنهم من يحذر الرد، ومنهم من يبكي خجلا، وإن عفى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 111 سورة لهب (المسد)

} تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ ماللهُ وَما كَسَبَ (2) سَيَصْلَى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3 (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ {(5) قُوله تعالى: {تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [1] قال: أي خسرت يداه، {وَتَبَّ} [1] أي خسر،

- فالخسر ان الأول خسر إن المال،
- والخسران الآخر خسر ان النفس،
- ومعنى الخسران ما ذكر بعد ذلك، فقال: {ما أَغْني عَنْهُ مالُّهُ} [2] في الآخرة، إذ صار إلى النار ﴿ وَما كَسَبَ } [2] يعنى ولده عتبة وعتيبة

و فيها وجه آخر:

- أن يكون التباب الأول كالدعاء عليه،
- والثاني كالإخبار عن وقوع الخسران في سابق التقدير، وهو جواب عن قول أبي لهب النبي صلّى الله عليه وسلّم: «تبا لك» حين جمعهم ودعاهم إِلَى التوحيد، وأنذر هم العذاب بقوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ { ]الشعر اء: 1.214

قوله تعالى: {سَيَصْلَى ناراً} [3] سيغشى أبو لهب نارا في الآخرة.

{ذاتَ لَهَبٍ} [3] أي ليس لها دخان.

{وَامْرَأْتُهُ} [4] أم جميل. {حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [4] قيل النمامة.

وقال عكرمة: إنها كانت تحمل الشوك تلقيه على طريق النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

{فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} [5] أي سلسلة من حديد في النار كحديد البكرة التي تجري فيه، شهر ها بهذه العلامة في جهنم، كما كانت مشهورة بعداوة النبي صلِّى الله علیه و سلّم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

## 112 سورة الاخلاص (قل هو الله احد)

}قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2 (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4{( قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } [1] ليس له كفء ولا مثل. } اللهُ الصَّمَدُ } [2] قال: الصمد السيد الذي صمد إليه في الحوائج و العوارض، ومعناه المصمود إليه وقال: الصمد الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب. }لَمْ يَلِدْ} [3] فيورث.

{وَلَمْ يُولَدُ } [3] فيكون ملكه محدثا.

وهو أيضا إثبات الفردانية، ونفي الأسباب عنه، ردا على الكفار. }وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} [4] معناه: ولم يكن له أحد كفئا على جهة التقديم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 113 سورة الفلق

} قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتُاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5{( قُلُ الْغَقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5{( قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [1] قال: إن الله تعالى أمره في هاتين السورتين بالاعتصام والاستعانة به، وإظهار الفقر إليه.

قيل: ما إظهار الفقر؟

قال: هو الحال بالحال، لأن الطبع ميت وإظهاره حياته. وقال :أفضل الطهارة أن يطهر العبد من حوله وقوته، وكل فعل أو قول لا يقارنه «لا حول ولا قوة إلا بالله» لا يتولاه الله عز وجل، وكل قول لا يقارنه استثناء عوقب عليه، وإن كان برا، وكل مصيبة لا يقارنها استرجاع لم يثبت عليها صاحبها يوم القيامة.

قال: والفلق: الصبح عند ابن عباس رضي الله عنه، وهو عند الضحاك: واد في النار،

و عند و هب: بيت في النار، و عند الحسن: جب في النار. وقيل: أراد به جميع الخلق،

وقيل: هو الصخور تنفلق عن المياه. }مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ} [2] من الإنس والجن، وذلك أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي صلّى الله عليه وسلّم في بئر بني بياضة، وكان يسد إليها فاسد إليها فدب فيه السحر، فاشتد عليه ذلك، فأنزل الله تعالى المعوذتين، وأخبره جبريل عليه السلام بالسحر، وأخرج إليها رجلين من أصحابه فأخرجاه من البئر، وجاءا به إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فجعل يحل عقدة ويقرأ آية، حتى برىء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد ما ختم السورتين بلا مهلة، فكان لبيد بعد ذلك يأتي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من ذلك شيئا، ولا ذاكره ذلك.

} وَمِنْ شَرِّ غاسِقِ إِذا وَقَبَ} [3] يعني إذا دخل الليل.

وقيل: إذا اشتدت ظلمته.

وقيل: وقوب الليل في النهار أول الليل ترسل فيه عفاريت الجن فلا يشفى مصاب تلك الساعة.

قال سهل: {وَمِنْ شَرِّ غاسِقِ إِذَا وَقَبَ} [3] باطنها الذكر إذا دخله رؤية النفس، فستر عن الإخلاص لله بالذكر فيه.

} وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ } [4] أي السواحر تنفث في العقد.

} وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [5] يعني اليهود حسدوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حتى سحروه.

مسرود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في هذه الآية هو نفس ابن آدم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### 114 سورة الناس

}مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) (

قوله تعالى: ۚ {مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ} [4] قيل لسهل: ما الوسوسة؟ فقال: كل شيء دون الله تعالى فهو قائل عن الله تعالى، وإذا كان مع غيره فهو قائل عن الله تعالى، وإذا كان مع غيره فهو قائل مع غيره.

ثم قال :من أراد الدنيا لم ينج من الوسوسة، ومقام الوسوسة من العبد مقام النفس الأمارة بالسوء، وهو ذكر الطبع، فوسوسة العدو في الصدور، كما قال } :يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ } [5- 6 [يعني في صدور الجن والإنس جميعا، ووسوسة النفس في القلب.

قَالَ الله تعالى : {وَنَعْلَمُ مَا ثُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16] وإن معرفة النفس أخفى من معرفة العدو، ومعرفة العدو أجلى من معرفة

الدنيا، وأسر العدو معرفته، فإذا عرفته فقد أسرته، وإن لم تعرف أنه العدو وأسرك فإنما مثل العبد والعدو والدنيا كمثل الصياد والطير والحبوب، فالصياد إبليس، والطير العبد، والحبوب الدنيا، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، فإن كنت صائما فأردت أن تفطر قال لك :ما يقول الناس، أنت قد عرفت بالصوم تركت الصيام. فإن قلت: مالي وللناس قال لك: صدقت أفطر، فإنهم سيضعون أمرك على الحسبة والإخلاص في فطرك، وإن كنت عرفت بالعزلة فخرجت. قال: ما يقول الناس، تركت العزلة.

فإن قلت: مالي وللناس. قال: صدقت اخرج فإنهم سيضعون أمرك على الإخلاص والحسبة.

وكذلك في كل شيء من أمرك، يردك إلى الناس حتى كأنه ليأمرك بالتواضع للشهرة عند الناس.

ولقد حكي أن رجلا من العباد كان لا يغضب، فأتاه الشيطان وقال: إنك إن تغضب وتصبر كان أعظم لأجرك. ففطن به العابد فقال: وكيف يجيء الغضب؟ قال: آتيك بشيء فأقول: لمن هو؟

فقل: هو لي، فأقول: بل هو لي. فأتاه بشيء وقال العابد: هو لي، فقال الشيطان: لا يل هو لي.

فقال العابد: إن كان لك فاذهب به، ولم يغضب، فرجع الشيطان خائبا حزينا، أراد أن يشغل قلبه حتى يصيب منه حاجته، فعرفه واتقى غروره.

ثم قال سهل: عليك بالإخلاص تسلم من الوسوسة، وإياك والتدبير فإنه داء النفس، وعليك بالاقتداء فإنه أساس العمل، وإياك والعجب فإن أدنى باب منه لم تستتمه حتى تدخل النار، وعليك بالقنوع والرضا، فإن العيش فيهما، وإياك والائتمار على غيرك، فإنه لينسيك نفسك، أن تخبرني بشيء من ذلك. فقال: ما من ولي لله تعالى صحّت ولايته إلا وهو يحضر في هذه البلد في كل ليلة جمعة، ولقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم الجبلي رحمه الله تعالى ليلة هاهنا ورأيت على يده غمرا فقلت: إنك لقريب العهد بالأكل. فقال: أستغفر الله فإني منذ أسبوع لم أطعم شيئا، ولكني أطعمت والدتي وأسرعت لأدرك صلاة الفجر هاهنا جماعة، وبين مكة وبين الموضع الذي جاء منه سبعمائة فرسخ، فهل أنت مؤمن بذلك؟ فقلت: بلى. فقال: الحمد لله الذي أراني مؤمنا مؤمنا.

وقال ابن سالم: كنت عند سهل رحمه الله تعالى، فأتاه رجلان بعد صلاة العصر، وجعلا يحدثانه، فقلت في نفسي: لقد أبطأا عنده، وما أراهما يرجعان في هذا الوقت، وذهبت إلى منزلي لأهيئ لهما عشاء، فلما رجعت إليه لم أر عنده أحدا، فسألت عن حالهما، فقال: إن أحدهما يصلي المغرب بالمشرق، والآخر بالمغرب، وإنما أتياني زائرين.

ولقد دخل سهل على رجل من عباد البصرة، فرأى عنده بلبلة في قفص، فقال: لمن

هذه البلبلة؟ فقال: لهذا الصبي، كان ابنا له، قال: فأخرج سهل من كمه دينار فقال: بني أيما أحب إليك الدينار أم البلبلة؟ فقال: الدينار. فدفع إليه الدينار وأطلق البلبلة. قال: فقعد البلبل على حائط الدار حتى خرج سهل، فجعل يرفرف فوق رأسه، حتى دخل سهل داره، وكان في داره سدرة فسكنت البلبلة السدرة، فلم تزل فيها حتى مات، فلما رفعوا جنازته جعلت ترفرف فوق جنازته والناس يبكون، حتى جاؤوا بها إلى قبره، فوقفت في ناحية حتى دفن وتفرق الناس عن قبره، فلم تزل تضطرب على قبره حتى ماتت، فدفنت بجنبه. على قبره حتى ماتت، فدفنت بجنبه.

#### http://www.al-

#### http://www.al-

eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3/s114&t40&p22

# ذكر سهل التستري لفريدالدين عطار في تذكرة الاولياء

#### ذكر سبهل بن التسترى قدس الله روحه العزيز

آن سیاح بیداء طریقت، آن غواص دریای حقیقت، آن شرف اکابر آن مشرف خاطر، آن مهدی راه و رهبری، سهل بن عبدالله التستری، رحمة الله علیه از محتشمان اهل تصوف بود و از کبار این طایفه بود و درین شیوه مجتهد بود و در وقت خود سلطان طریقت بود و برهان حقیقت بود و براهین او بسیار است و در جوع و سهر شانی عالی داشت و از علماء

مشایخ بود و امام عهد و معتبر جمله بود و در ریاضات و کرامات بی نظیر بود و در معاملات و اشارات بی بدل بود و در حقایق و دقایق بی همتا بود و علما ظاهر چنان گویند که میان شریعت و حقیقت او جمع کرده است و این عجب خود هر دو یکی است که حقیقت روغن شریعت است و شریعت مغز آن، پیر او ذوالنون مصری بود در آن سال که به حج رفته بود او را دریافت و هیچ شیخی را از طفلی باز، این واقعه ظاهر نبوده است چنانکه او را پیش از طفلی، باز چنانکه از و نقل کنند که گفته است که یاد دارم که حق تعالی میگفت الست بربکم و من گفتم بلی و جواب دادم و در شکم مادر خویشتن را یاد دارم و گفت سه ساله بودم که مرا قیام شب بودی و اندر نماز خالم محمد بن سوار همی گریستی که او را قیام است. گفتی یا سهل بخسب که دلم مشغول همی داری و من پنهان و آشکار نظاره او میکردم تا چنان شدم که خالم را گفتم مرا حالتی می باشد صعب خنادکه می بینم که سر من بسجود است پیش عرش.

گفت: یا کودک نهان دار این حالت و با کس مگوی.

پس گفت: بدل یاد کن آنگه که در جامه خواب ازین پهلو به آن پهلو بگردی و زبانت بجنبد بگوی، الله معی الله ناظری الله. شاهدی گفت: این را میگفتم او را خبر دادم گفت:

هر شب هفت بار بگوی.

گفت: پس او را خبر دادم.

گفت: پانزده بار بگوی گفتم.

پس از این حلاوتی در دلم پدید می آمد.

چون یک سال برآمد خالم گفت نگاه دار آنچه ترا آموختم و دایم بر آن باش تا در گور شوی که در دنیا و آخرت ترا ثمره آن خواهد بود پس گفت: سالها بگذشت همان میگفتم تا حلاوت آن در سر من پدید آمد. پس خالم گفت یا سهل هر که را خدای با او بود و ویرا میبیند چگونه معصیت کند خدای را. بر تو باد که معصیت نکنی. پس من در خلوت شدم آنگاه مرا بدبیرستان فرستادند. گفتم من میترسم که همت من پراکنده شود.

با معلم شرط کنید که ساعتی بنزدیک وی باشم و چیزی بیاموزم و بکار خود بازگردم، بدین شرط بدبیرستان شدم و قرآن بیاموختم.

هفت ساله بودم که روزه داشتمی. پیوسته قوت من نان جوین بودی. به دوزاده سالگی مرا مسئله ای افتاد که کس حل نمیتوانست کرد. درخواستم تا مرا ببصره فرستادند تا آن مسئله را بپرسم بیآمدم و از علمای بصره بپرسیدم. هیچ کس مرا جواب نداد به عبادان آمدم بنزدیک مردی که او را حبیب بن حمزه گفتندی ویرا پرسیدم، جواب داد. بنزدیک وی یک چندی ببودم و مرا از وی بسی فواید بود. پس بتستر آمدم و قوت خود بآن آوردم که مرا بیک درم جو خریدندی و آس کردندی و نان پختندی.

هر شبی بوقت سحر بیک وقیه روزه گشادمی بی نان، خورش و بی نمک این درم مرا یک سال بسنده بودی. پس عزم کردم که هر سه شبانروزی یکبار روزه گشایم. پس به پنج روز رسانیدم. پس بهفت روز بردم پس به بیست روز رسانیدم. نقاست که گفت بهفتاد روز رسانیده بودم و گفت گاه بودی که در چهل شبانروز مغزی بادام خوردمی و گفت چندین سال بیازمودم و در سیری و گرسنگی در ابتدا ء ضعف من از گرسنگی بود و قوت من از گرسنگی بود و ضعف من از سیری، چون روزگار برآمد قوت من از گرسنگی بود و ضعف من از سیری،

آنگاه گفتم: خداوندا، سهل را دیده از هر دو بردوز تا سیری در گرسنگی و گرسنگی در سیری از تو بیند و بیشتر روزه در شعبان داشته است که بیشتر اخبار در شعبان است و چون رمضان درآمدی یکبار چیزی خوردی و شب و روز در قیام بودی. روزی گفت توبه فریضه است بربنده بهر

نفسی خواه خاص، خواه عام، خواه مطیع باشی، خواه عاصی.

مردی بود در تستر که نسبت بز هد و علم کردی بر وی خروج کرد بدین سخن که وی میگوید که از معصیت عاصبی را توبه بایدکرد، و مطیع را از طاعت توبه باید کر د و روزگار او در جشم عامه بد گر دانید و احوالش ر ا بمخالفت منسوب کر دند و تکفیر کر دندش بنز دیک عوام و بزرگان و او سر آن نداشت که با ایشان مناظره کند. تفرقه میدادندش، سوز دین دامنش بگرفت و هرچه داشت از ضیاع و عقار و اسباب و فرش و اوانی و زر و سیم برکاغذ نوشت و خلق را گرد کرد و آن کاغذ باره ها بر سر ایشان افشاند. هر کس کاغذ باره ای برداشتند هرچه در آن کاغذ نوشته بود بایشان میداد شکر آنرا که دنیا از و قبول کردند چون همه بداد سفر حجاز بیش گرفت و با نفس گفت ای نفس، مفلس گشتم بیش از من هیچ آرزو مخواه که نیابی نفس با او شرط کرد که نخواهم جون به کوفه رسید نفسش گفت تا اینجا از توجیزی نخواستم اکنون پاره ای نان و ماهی آرزو کردم. نفس گفت این مقدار مرا ده تا بخورم و ترا بیش تا به مکه نرنجانم به کوفه در آمد. خر اسی دید که اشتر را بسته بودند گفت: این اشتر را روزی جند کرا دهید؟ گفتند: دو درم شیخ گفت: اشتر را بگشائید و مرا در بندید و تا نماز شام یکی درم دهید اشتر را بگشادند و شیخ را در خرآس بستند شبانگاه یک درم بدادند نان وماهی خرید و در بیش نهاد و گفت: ای نفس! هرگاه که ازین آرزوئی خواهی با خود قرار ده که بامداد تا شبانگاه کار ستوران کنی تا بآرزو برسی. پس بکعبه رفت و آنجا بسیار مشایخ را دریافت آنگاه به تستر آمد و ذوالنون را آنجا دریافته بود. هرگزیشت بدیوار بازننهاد و یای گرد نکرد و هیچ سوال را جواب نداد و بر منبر نیامد و چهار ماه انگشتان یای را بسته داشت. درویشی از وی پرسید که انگشت تراچه رسیده است؟ گفت: هیچ نرسیده است. آنگاه آن درویش به مصر رفت بنز دیک ذوالنون، او را دید انگشت یای بسته.

گفت: چه افتاده است؟

گفت: در د خاسته است.

گفت: از کی؟

گفت: از چهار ماه.

باز گفت: حساب کردم دانستم که سهل موافقت شیخ ذوالنون کرده است یعنی موافقت شرط است. واقعه بازگفتم. ذوالنون گفت: کسی است که او را از درد ما آگاهی است و موافقت ما میکند.

نقلست که روزی سهل در تستر پای گرد کرد و پشت بدیوار باز نهاد و گفت: سلونی عما بدالکم.

گفتند: بیش ازین ازینها نکردی.

گفت: تا استاد زنده بود شاگرد را بادب باید بود. تاریخ نوشتند همان وقت ذوالنون در گذشته بود. نقلست که عمرو لیث بیمار شد چنانکه همه اطبا، از معالجت او عاجز شدند. گفتند: این کار کسی است که دعا کند.

گفتند: سهل مستجاب الدعوه است. او را طلب کردند و بحکم فرمان اولوالامر اجابت کرد. چون در پیش او بنشست، گفت دعا در حق کسی مستجاب شود که توبه کند و ترا در زندان مظلومان باشند همه رها کرد و توبه کرد. سهل گفت: خداوندا! چنانکه ذل معصیت او باو نمودی عز طاعت من بدو نمای چنانکه باطنش را لباس انابت پوشاندی ظاهرش را لباس عافیت پوشان. چون این مناجات کرد عمرو لیث بنشست و صحت یافت، مال بسیار برو عرضه کرد هیچ قبول نکرد و از آنجا بیرون آمد مریدی گفت اگر چیزی قبول کردی تا در وجه اوامکه کردی بودیم بگذاز دیمی به نبودی مرید را گفت ترا درمی باید؟ بنگر. آن مرید بنگرید. همه دشت و صحرا دید جمله زر گشته و لعل شده. گفت کسی را که با خدای چنین حالی بود از مخلوق چرا چیزی بگیرد؟ نقلست که چون سهل سماعی شنیدی او را وجدی پدید آمدی بیست و پنج روز در آن وجد ماندی و طعام شنیدی او را وجدی پدید آمدی بیست و پنج روز در آن وجد ماندی و طعام

نخوردی و اگر زمستان بودی عرق میکردی که پیراهنش تر شدی چون در آن حالت، علما، ازو سئوال کردندی گفتی از من مپرسید که شما را از من و از کلام من درین وقت هیچ منفعت نباشد. نقلست که بر آب برفتی که قدمش تر نشدی. یکی گفت قومی گویند تو بر سر آب میروی!

گفت: موذن این مسجد را بیرس که او مردی راست گوی است.

گفت: پرسیدم، مؤذن گفت من آن ندیدم لکن درین روز ها در حوضی در آمد تا غسل سازد در حوض افتاد که اگر من نبودمی در آنجا بمردی. شیخ بوعلی دقاق چون این بشنید، گفت: او را کرامات بسیارست لیکن خواست تا کرامات خود را بپوشاند. نقلست که یک روز در مسجد نشسته بود کبوتری بیفتاد از گرما و رنج. سهل گفت: شاه کرمانی بمرد. چون نگاه کردند همچنان بود. نقاست که یکی از بزرگان گفت: که روز آدینه پیش از نماز نزدیک سهل شدم ماری دیدم در آن خانه. من ترسیدم.

گفت: درآی. گفتم: میترسم. گفت: کسی بحقیقت ایمان نرسد تا از چیزی دیگر جز خدای بترسد. مرا گفت: در نماز آدینه چه گوئی؟ گفتم میان ما و مسجد یک شبانروز است دست من بگرفت پس نگاه کردم و خود را در مسجد آدینه دیدم. نماز کردیم و بیرون آمدیم و من در آن مردمان مینگریستم. گفت: اهل لا اله الا الله بسیارند و مخلصان اندکی. نقلست که شیران و سباع بسیاربه نزدیک او آمدندو مرا ایشانرا غذا داد و مراعات کردی و امروز در تستر خانه سهل را بیت السباع گویند و از بس که قیام کرده و در ریاضت درد کشیده برجای خود نماند و حرقت بول آورد چنانکه در ساعتی چند بار حاجت آمدی و پیوسته جامی با خود داشتی از بهر آنکه نتوانستی نگاه داشت اما چون وقت نماز درآمدی انقطاع پذیرفتی و طهارت کردی و نماز کردی و آنگاه باز برجای خود بماندی و چون بر منبر آمدی همة حرفتش برفتی و منقطع شدی و همه درد پا زایل شدی و چون فرود آمدی باز علتش پدید میآمدی. اما یک ذره از شریعت بر وی فوت نشدی. نقاست که مریدی را گفت جهد کن تا همه روز گوئی الله الله.

آن مرد می گفت تا بر آن خوی کرد گفت اکنون شبها بر آن بیوند کن چنان کر د، تا جنان شد که اگر خو د ر ا در خو اب دیدی همان الله میگفتی در خواب تا او را گفتند ازین بازگردد و بیاد داشت مشغول شد تا چنان شد که همه روزگارش مستغرق آن شد. وقتی در خانه ای بود چوبی از بالا بیفتاد و بر سر او آمد و بشکست و قطرات خون از سرش بر زمین آمد و همه نقش الله الله بدید آمد. نقاست که مریدی را کاری فرمود گفت: نتوانم از بیم زبان مردمان. سهل روی باصحاب کرد و گفت بحقیقت این کار نرسد تا از دو صفت یکی بحاصل نکند یا خلق از چشم وی بیفتد که جز خالق نبیند و یا نفس وی از چشم وی بیفتد و بهر صفت که خلق او را بینند باک ندار د یعنی همه حق بیند. نقاست که در بیش مریدی حکایت میکرد که در بصره نان بزی است که درجه و لایت دارد. مرید برخاست و به بصره رفت آن نان پز را دید خریطه ای در محاسن کرده چنانکه عادت نانوایان باشد چون چشم مرید بر وی افتاد بر خاطر او بگذشت که اگر اور ا در جه ولایت بودی از آتش احتراز نکردی پس سلام گفت و سئوالی کرد. نانوا گفت: چون بابتدا بچشم حقارت در من نگریستی تر ا سخن من فایده نبود. نقاست که شیخ گفت وقتی در بادیه می رفتم مجرد پیرزنی دیدم که میآمد عصابه ای بر سر بسته و عصابی در دست گرفته، گفتم مگر از قافله باز مانده است! دست به جیب بردم و چیزی بوی دادم که ساختگی کن تا از مقصود بازنمانی، بیرزن انگشت تعجب در دندان گرفت و دست در هوا کرد و مشتی زر بگرفت و گفت تو از جیب میگیری من از غیب میگیرم این بگفت و نایدید شد من در حیرت آن می فتم تا بعرفات رسید م. جون بطواف گاه شدم، كعبه را ديدم گرد يكي طواف ميكرد. آنجا رفتم آن پیرزن را دیدم.

گفت: یا سهل! هر که قدم برگیرد تا جمال کعبه را بیند لابد او را طواف باید کرد، اما هرکه قدم از خودی خود برگیرد تا جمال حق بیند، کعبه گرد او طواف باید کرد. و گفت: مردی از ابدال بر من رسید و با او صحبت کردم و از من مسائل میپرسید از حقیقت و من جواب میگفتم تا وقتی که

نماز بامداد بگزارد و بزیر آب فرو شدی و بزیر آب نشستی تا وقت زوال چون اخی ابراهیم بانگ نماز کردی او از زیر آب بیرون آمدی یک سر موی بر وی تر نشده بودی و نماز پیشین گزاردی، پس بزیر آب در شدی و از آن آب جز بوقت نماز بیرون نیامدی مدتی با من بود هم بدین صفت که البته هیچ نخورد و با هیچ کس ننشست تا وقتی که برفت و گفت: شبی در خواب قیامت را دیدم که در میان موقف ایستاده بودم ناگاه مرغی سپید دیدم که از میان موقف از هر جا یکی یکی میگرفت و در بهشت می برد. گفتم: آیا این چه مرغیست که حق تعالی بربندگان خود منت نهاده است ناگاه کاغذی از هوا پدید آمد باز کردم بر آنجا نوشته بود که این مرغیست که او را ورع گویند هر که در دنیا با ورع بود حال وی در قیامت چنین بود و گفت بخواب دیدم که مرا در بهشت بردند سیصد تن را دیدم.

گفتم: السلام عليكم.

پس پرسیدم: خوفناکترین چیزی که خوف شما از آن بیشتر شد چه بود؟ گفتند: خوف خاتمت و گفت: حق تعالی خواست که روح در آدم دمد و روح را بنام محمد درومی دمد.

و گفت: كنیت او ابومحمد كرد و در جمله بهشت یک برگ نیست كه نام محمد بر وی نوشته نیست و درختی نیست در جمله بهشت الا بنام او كشته اند و ابتداء جمله اشیاء بنام او كرده اند و ختم جمله انبیاء بدو خواهد بود لاجرم نام او خاتم النبیین آمدو گفت ابلیس را بخواب دیدمبر تو چه سخت تر گفت اشارت دلهای بندگان بخداوند جهان و گفت: ابلیس را دیدم در میان قومی.

بهمتش بند کردم چون آن قوم برفتند. گفتم: رها نکنم بیا در توحید سخن بگوی. گفت: ابلیس در میان آمد و فصلی بگفت: در توحید . که اگر عارفان وقت حاضر بودندی همه انگشت بدندان گرفتندی و گفت: من کسی را دیدم در شبی که عظیم گرسنه بود لقمه پیش او آوردند مگر شبهت آلوده

بود ترک کرد و نخورد و آن شب از گرسنگی طاعت نتوانست کرد و سه سال بود تا بشب در طاعت بود. آن شب مزد آن یک گرسنگی و دست از طعام شبهت کشیدن را با آن سه ساله عبادت برابر کردند این زیادت آمد و گفت شکم من پرخمر شود دوستتر دارم که پر از طعام حلام. گفتند: چرا؟

گفت: از آنکه چون شکم من پر خمر شود عقل بیار امد و آتش شهوت بمیرد و خلق از دست و زبان من ایمن شوند و اما چون از طعام حلال پر شود فضولی آرزو کند و شهوت قوی گردد و نفس بطلب آرزو های خود سربر آورد و گفت خلوت درست نیاید مگر بحلال خوردن و حلال درست نیاید مگر بحل خوردن و حلال درست نیاید مگر بحق و خدای دادن و گفت: در شبانروزی هرکه یکبار خورد این خورد صدیقان است و گفت: درست نبود عبادت هیچ کس را و خالص نبود عملی که میکند تا مرد گرسنه نبودو گفت باید که از چهار چیز نگریزد تا در عبادت درست آید گرسنگی و درویشی و دیگر خواری و دیگر قناعت

و گفت: هرکه گرسنگی کشید شیطان گرد او نگردد بفرمان خدای چون سیر بخوردید، طلب از حد در گذرید و طاغی شوید.

و گفت: سر همه آفتها سیر خوردن است.

و گفت: هرکه حرام خورد هفت اندام وی در معصیت افتد اگر خواهد و گرنه ناچار معصیت کند و هرکه حلال خورد، هفت اندام وی در طاعت بود و توفیق خیر بدو پیوسته بود.

و گفت: حلال صافی آن بود که اندر وی خدای را فراموش نکند.

نقاست که شاگری را گرسنگی بغایت رسید و چند روز برآمد.

گفت: يا استاد ما القوت قالى ذكر الحى الذى لايموت.

و گفت: خلق برسه قسمند و گروهی با خود بجنگ برای خدای تعالی و گروهی اند با خلق بجنگ برای خدای و گروهی با حق بجنگ برای خود.

که چرا قضای تو برضای ما نیست؟

چرا مشیت تو بمشاورت ما نیست؟

و گفت: هر که خواهد که تقوای وی درست آید؛ گو از همه گناهان دست بدار.

و گفت: هر عملی که کنید نه باقتدای مقتدا کنید جمله عذاب نفس خود دانید.

و گفت: بنده را تعبد درست نیاید تا آنگاه که در عدم بر خویشتن اثر دوستی نبیند و در فنا اثر وجود.

و گفت: بیرون رفتند علما، و عباد و زهاد از دنیا و دلهای ایشان هنوز در غلاف بودو گشاده نشد مگر دلهای صدیقان و شهیدان وگفت ایمان مرد کامل نشود تا وقتیکه عمل او بورع نبود و ورع او باخلاص نبود و اخلاص تبرا کردن بود. از هرچه دون خدای بود.

و گفت: بهترین خایفان مخلصان اند و بهترین مخلصان آن قومند که اخلاص ایشان تابمرگ برساند.

و گفت: جز مخلص واقف ریا نبود.

و گفت: آن قوم که بدین مقام پدید آمدند ایشانر ا ببلا حرکت دادند اگر بجنبند جدا مانند و اگر بیار امند پیوستند.

و گفت: هرکه خدای را نپرستد باختیار خلقش باید پرستیدن باضطرار.

و گفت: حرامست بر دلی که بغیر خدای آرام تواند گرفت که هرگز بوی یقین بوی رسد.

و گفت: حرامست بر دلی که درو چیزی بود که خدای بدان راضی نباشد که در آن دل نوری راه یابد. و گفت: هر وجدی که کتاب و سنت گواه آن نبود باطل بود.

و گفت: فاضلترین اعمال آن بود که بنده پاک گردد از خبث پاکی خویش.

و گفت: هرکه نقل کند از نفسی بنفسی گه گه ذکر خالق خود ضایع کرد.

و گفت: همت آنست که زیادت طلبد چون تمام شود و بمقصود برسد یامنقطع گردد.

و گفت: اگر بلا نبودی بحق راه نبودی.

و گفت: هرکه چهل روز باخلاص بود در دنیا زاهد گردد و او را کرامت پدید آید و اگر پدید نیاید خلل از وی افتاده باشد اندر زهد.

گفتند: چگونه پدید آید او را کرامت؟

گفت: بگيرد آنچه خواهد چنانکه خواهد.

و گفت: هر دل که با علم سخت گردد از همه دلها سخت تر گردد و علامت آن دل که با علم سخت گردد آن بود که دل وی بتدبیر ها و حیلتها بسته شود و تدبیر خویش بخداوند تسلیم نتواند کرد و هرکه را حق تعالی بتدبیر او باز گذارد هم بدین جهان و هم بدان جهان او را بدوزخ اندازد.

و گفت: علما بسه قسمند، عالم است بعلم ظاهر علم خویش را با اهل ظاهر میگوید و میگوید و عالم است بعلم باطن که علم خویش را با اهل او میگوید و عالمی است که علم او میان او و میان خدای است آنرا با هیچ کس نتواند گفت.

و گفت: آفتاب برنیامد و فرو نشد برهیچ کس نیکوتر از آنکه خدای را برگزیند برتن و مال و دنیا و جان و آخرت.

و گفت: هیچ معصیت عظیم تر از جهل نیست.

و گفت: بدین مجنونها بچشم حقارت منگرید که ایشانر ا خلیفتان انبیاء گفتند.

کسی گفت: علم شما چیست گفت: این علم ما بتصرف نیاید ولیکن آن علم را بتکلف رها نتوان کرد. چون این حدیث بیاید خود آن همه از تو بستانند.

و گفت: اصول ما شش چیز است، تمسک به کتاب خدای و اقتدا بسنت رسول صلی الله علیه و علی آله و سلم و حلال خوردن و باز داشتن دست از رنجاندن خلق و اگر چه ترا برنجانند و دور بودن از مناهی و تعجیل کردن بگزارد حقوق.

و گفت: اصول مذهب ما سه چیز است: اقتدا به رسول در اخلاق و اقوال و افعال و خوردن حلال و اخلاص در جمله اعمال.

و گفت: اول چیزی که مقتدی را لازم آید، توبه است و آن ندامت است و شهوات از دل برکندن و از حرکات مذمومه به حرکات محموده نقل کردن و دست ندهد بنده را توبه تا خاموشی لازم خود نگرداند و خاموشی لازم او نگردد تا خلوت نگیرد و خلوت لازم او نشود تا حلال نخورد و خوردن حلال دست ندهد تا حق خدای نگزارد و حق خدای گزاردن حاصل نگردد مگر بحفظ جوارح و ازین همه که برشمردیم هیچ میسر نشود تا یاری نخواهد از خدای برین جمله.

و گفت: اول مقام عبودیت برخاستن از اختیار است و بیزار شدن از حول و قوت خویش و گفت: بزرگترین مقامات آنست که خوی بد خویش بخوی نیک بدل کند.

و گفت: أدمیانرا دو چیز هلاک گرداند. طلب عز و خوف درویشی.

و گفت: هرکه دل وی خاشع تر بود دیو گرد وی نگردد.

و گفت: پنج چیز از گو هر نفس است. درویشی که توانگری نماید و گرسنة که سیری نماید و اندو هگینی که شادی نماید و مردی که ویرا با کسی

دشمنی باشد و دوستی نماید و مردی که به شب نماز کند و بروز، روزه دارد و قوت نماید از خود.

و گفت: میان خدای و بنده هیچ حجاب غلیظتر از حجاب دعوی نیست و هیچ راه نیست بخدای نزدیک تر از افتقار بخدای.

و گفت: هرکه مدعی بود خایف نبود و هرکه خایف نبود امین نبود و هرکه امین نبود او را بر خزاین پادشاه اطلاع نبود.

و گفت: بوی صدق نیاید هرکه مداهنت کند غیر خود را و مداهنت با خود ریا بود.

و گفت: هرکه با مبتدع مداهنت کند حق تعالی سنت ازو ببرد و هرکه در روی مبتدعی بخندد حق تعالی نور ایمان ازو ببرد.

و گفت: هر حلال که از اهل معاصی خواهند که برگیرند آن بر ایشان حرام شود.

و گفت: مثل سنت در دنیا چون بهشتست در عقبی هرکه در بهشت شد ایمن شد از خوف بلا همچنین نیز هر که بر جاده سنت در عمل شد ایمن شد از بدعت و هوا.

و گفت: هرکه طعن کند در کسب در سنت طعن کرده است و هرکه در توکل طعن کند در ایمان طعن کرده است و درست نیاید کسب اهل توکل را مگر بر جاده سنت و هرکه نه اهل توکل است درست نیست کسب او مگر بر نیت تعاون یعنی معاونت کند تا دل خلق از وی فارغ بود.

و گفت: اگر توانی که بر صبر نشینی چنان کن و از آن قوم مباش که صبر برتو نشیند.

و گفت: اصل جمله آفتها اندكي صبر است برچيزها و غايت شكر عارف

آنست که بداند که عاجز است از آنکه شکر او تواند گزار دیا بحد شکر تواند رسید.

و گفت: خدای را در هر روزی و هر ساعتی و هر شبی عطاهاست و بزرگترین عطا آنست که ذکر خویش ترا الهام کند.

و گفت: هیچ معصیت نیست بتر از فراموشی حق.

و گفت: هرکه بخواباند چشم خویش از حرام کرده خدای یک چشم زخم هرگز در جمله عمر بدو راه نیابد.

و گفت: حق تعالی هیچ مکانی نیافرید از دل مومن عزیزتر از بهر آنکه هیچ عطایی نداد خلق را از معرفت عزیزتر و عزیزترین عطاها بعزیزترین مکانها بنهند و اگر در عالم مکانی بودی از دل مومن عزیزتر معرفت خود را آنجا نهادی.

و گفت: عارف آنست که هرگز طعم وی نگردد هر دم خوش بوی تر بود.

و گفت: هیچ یاری ده نیست، الا خدای و هیچ دلیل نیست، الا رسول خدای و هیچ زاد نیست الا تقوی و هیچ عمل نیست مگر صبر برین پنج چیز که گفتیم.

و گفت: هیچ روز نگذرد که نه حق تعالی ندا کند که بنده من انصاف نمیدهی ترا یاد میکنم و تو مرا فراموش میکنی ترا بخود میخوانم و تو بدرگاه کسی دیگر می روی و من بلاها را از تو باز میدارم و تو بر گناه معتکف میباشی یا فرزند آدم فردا که بقیامت حاضر آئی چه عذر خواهی گفت؟

و گفت: حق تعالى خلق را بيافريد، گفت با من راز گوييد اگر راز نگوييد بمن نگريد و اگر اين نكنيد حاجت خواهيد.

و گفت: دل هرگز زنده نشود تا نفس نمیرد.

و گفت: هرکه بر نفس خویش مالک شد عزیز شد و بر دیگران نیز مالک شد، چنانکه گفته اند پادشاه تن خود پادشاه هر تنی خصم تو با تو بر نیاید چو تو با خود برآمدی و هرکه را نفس او برو مالک شد ذلیل شد و اول جنایت صدیقان ساختن ایشان بود با نفس خویش.

و گفت: خدای را هیچ عبادت نکنند. فاضلتر از مخالفت هوا و نفس.

و گفت: هر که نفس خود را نشاسد برای خداوند خویش را نشناسد برای نفس خویش.

و گفت: هر که خدای را شناخت غرقه گشت در دریای اندوه و شادی.

و گفت: غایت معرفت حیرت است و دهشت.

و گفت: اول مقام معرفت آنست که بنده را یقین دهد در سر وی و جمله جوارح وی بدان یقین آرام گیرد، یعنی خاطره های بد از ضعف یقین بود.

و گفت: اهل معرفت خدای اصحاب اعرافند همه را بنشان او شناسند.

و گفت: صادق آن بود که خدای تعالی فریشته بر وی گمارد که چون وقت نماز در آید بنده ای برگمارد تا نماز کند و اگر خفته شد بیدار کند.

و گفت: از توبه ؟ نومیدی بیش از آن بود که از توبه کفار و اهل معاصی.

و گفت: لااله الاالله لازم است خلق را اعتقاد بدان، بدل و اعتراف بدان، بزبان و وفا بدان بفعل.

و گفت: اول توبه اجابت است پس اقابت است پس توبه است پس استغفار اجابت بفعل بود و انابت بدل و توبه به نیت و استغفار از تقصیر.

و گفت: صوفی آن بود که صافی شود از کدر و پر شود از فکر و در

قرب خدای منقطع شود از بشر و یکسان شود در چشم او خاک و زر.

و گفت: تصوف اندک خوردن است و با خدای آرام گرفتن و از خلق گریختن.

و گفت: توکل حال پیغمبر انست هر که در توکل حال پیغمبر دارد؛ گو سنت او فرومگذار.

و گفت: اول مقامی در توکل آنست که پیش خدای چنان باشی که مرده پیش مرده شوی تا چنانکه خواهد او را میگرداند و او را با هیچ ارادت نبود و حرکت نباشد.

و گفت: توكل درست نيايد الا به بذل روح و بذل روح نتواند كرد الا بترك تدبير.

و گفت: نشان توکل سه چیز است: یکی آنکه سوال نکند و چون پدید آید نپذیرد و چون نپذیرفت بگذارد.

و گفت: اهل توكل را سه چيز دهند؛ حقيقت، يقين و مكاشفه غيبي و مشاهده قرب حق تعالى.

و گفت: توکل آنست که خدای را متهم نداری یعنی آنچه گفته است بتو رساند.

و گفت: توکل آنست که اگر چیزی بود و اگر نبود؛ در هر دو حال ساکن بود.

و گفت: توكل دل را بود كه با خداى زندگانى كند بى علاقتى.

و گفت: جمله احوال را روئی است و قفایی مگر توکل را که همه روی است بی قفا.

معنی آنست که زهد و تقوی از اجتناب دنیا بود مجاهده در مخالفت نفس و هوا بود علم و معرفت در دید و دانش اشیا بود، خوف و رجاء از لطف و کبریا بود تقویض و تسلیم در رنج و عنا بود. رضا بقضا بود و شکر بر نعما بود و صبر بر بلا بود و توکل بر خدا بود لاجرم توکل همه روی بی قفا بود اگر کسی گوید دوستی نیز همچین است که توکل بر خدای است گوییم، دوستی بر خدای نبود با خدای بود.

و گفت: دوستی دست بگردن طاعت کردن بود و از مخالفت دور بودن.

و گفت: هرکه خدای را دوست دارد عیش اورا دارد.

و گفت: حیا بلندتر است از خوف که حیا خاصگیانرا بود خوف علما را.

و گفت: عبوديت رضا دادن است به فعل خداى.

و گفت: مراقبت آنست که که از فوت دنیا نترسی و از فوت آخرت ترسی.

و گفت: خوف نر است و رجا ماده، و فرزند هردو ایمانست.

و گفت: در هر دل که کبر بود. خوف و رجا در آن قرار نگیرد.

و گفت: خوف دور بودن است از نواهی و رجا شتافتن است بادای اوامر و علم رجا درست نیاید الا خایف را.

و گفت: بلندترین مثقام خوف آنست که بنده خایف بود تا در علم خدای تقدیر او بر چه رفته است مردی دعوی خوف میکرد. گفت: در سر تو بیرون از خوف قطعیت هیچ خوف هست؟ گفت: هست. گفت: تو خدای را نشناخته ای و از قطعیت او نترسیده ای.

و گفت: صبر انتظار فرج است از خدای تعالی.

و گفت: مكاشفه أنست كه گفته اند لو كشف الغطا ما از ددت يقينا.

و گفت: فتوت متابعت سنت است.

و گفت: زهد در سه چیز است؛ یکی در ملبوس که آخر آن در مزبلها خواهد رسید و زهد در برادران که آن فراق خواهد بود و زهد در دنیا که آخر آن فنا خواهد شد.

و گفت: ورع ترک دنیا است و دنیا نفس است هرکه نفس خود را گرفت دشمن خدای گرفته است.

و گفت: سفر کردن از نفس بخدای صبر است.

و گفت: نفس از سه صفت خالی نیست یا کافر است یا منافق یا مرائی.

و گفت: نفس را شرهای بسیار است یکی از آن شرها آنست که بر فرعون آشکار کرد و جز بفرعونی آشکارا نکند و آن دعوی خدائیست.

و گفت: انس بکسی گیر که بنز دیک اوست هرچه ترا میباید.

و گفت: حق تعالى قرب نداد ابرار را بخيرات و قرب داد بيقين.

و گفت: روغن نگاه دارید تا عقلتان زیادت شود که هرگز خدای را هیچ دلی ناقص عقل درنیافته است.

و گفت: تجلی بر سه حال است؛ تجلی ذات و آن مکاشفه است و تجلی صفات و آن آخرت است و ما فیها.

پرسیدند از انس. گفت: انس آن است که اندامها انس گیرد به عقل و عقل انس گیرد به خدای.

و پرسیدند از ابتداء احوال و نهایت آن، گفت: ورع اول زهد است و زهد اول توکل اول درجه عارف و معرفت اول قناعت است و قناعت

ترک شهوات و ترک شهوات اول رضاست و رضا اول موافقت است.

پرسیدند چه چیز سخت تر بود بر نفس؟ گفت: اخلاص، زیرا که نفس را در اخلاص هیچ نصیبی نیست.

و گفت: اخلاص اجابت است هر که را اجابت نیست اخلاص نیستپرسیدند از اخلاص گفت اخلاص آنستکه چنانکه دین را از خدای گرفته به هیچ کس دیگر ندهی جز بخداوند.

گفتند: ما را وصف صادقان كن.

گفت: شما اسرار صادقان بیارید تا من شما را خبر دهم از وصف صادقان.

گفتند: مشاهدت چیست؟

گفت: عبوديت

گفتند: عاصیانرا انس بود.

گفت: نه و نه هر که اندیشه معصیت کند.

گفتند: به چه چیز بدان ثواب رسد؟

گفت: که نماز شب کند بدانکه روز جنایت نکند.

گفتند: مردی میگوید که من همچون درم حرکت نکنم تا وقت که مرا حرکت بدهند.

گفت: این سخن نگوید مگر دو تن یا صدیقی یا زندیقی.

گفتند: در شبانروزی یکبار طعام خوردن چگویی؟

گفت: خور دن صدیقان بود.

گفتند: دو بار ؟

گفت: خوردن مومنان بود.

گفتند: سه بار ؟

گفت بگو تا آخری بکند تا چون ستور میخوری.

پرسیدند از خوی نیک.

گفت: کمترین حالش بارکشی و مکافات بدی ناکردن واو را آمرزش خواستن و بر او بخشودن و گفت: روی آوردن بندگان به خدای ز هد است.

پرسیدند: به چه چیز اثر لطف خود به بنده آورد؟

گفت: چون در گرسنگی و بیماری و بلا صبر کند الا ماشاالله.

پرسیدند: از کسی که روزهای بسیار هیچ نمیخورد کجا می شود آن آتش گرسنگی او؟

گفت: آن نار را نور بنشاند و گفت: گرسنگی را سه منزل است یکی جوع طبع و این موضع عقل است و جوع موت است و این موضع فساد است و جوع شهوت است و این موضع اسراف است.

پرسیدند: که تو به چیست؟

گفت: آنکه گناه فراموش کنی.

مرد گفت توبه آنست که گناه فراموش نکنی.

سهل گفت: چنین نیست که تو دانسته ای که ذکر جفا در ایام وفا جفا بود. یکی گفت: مرا وصیتی کن.

گفت: رستگاری تو در چهارچیز است. ناخورانی و بی خوابی و تنهایی و

خاموشي.

گفت: خواهم که با تو صحبت دارم.

گفت: چون از ما یکی میرد با که صحبت داری؟

اکنون خود با او دار. و گفت: اگر تو از سباع میترسی با من صحبت مدار.

گفتند: میگویند شیر بزیارت تو میآید.

گفت: آری سگ بر سگ آید.

گفتند: درویش کی برآساید؟

گفت: آنگاه که خود را جز آن وقت نبیند که در وی بود.

گفتند: از جمله خلایق با کدام قوم صحبت داری؟

گفت: با عارفان از جهت آنکه ایشان هیچ چیز را بسیار نشمرند و هر فعلی که رود آن بنزدیک ایشان تاویلی بود. لاجرم ترا در کل احوال معذور دارند. مناجات اوست که گفت الهی مرا یاد کردی و من کس نه و اگر من ترا یاد کنم چون من کس نه مرا این شادی بس نه و از من ناکس تر نه و سهل بن عبدالله واعظی حقیقی بود و خلقی بسبب او براه باز آمدند و آن روز که وفات او نزدیک رسید چهارصد مرد مرید داشت آن مردان مرد بر سر بالین او بودند. گفتند: بر جای تو، که نشیند و بر منبر تو که سخن گوید؟

گبری بود که او را شاددل گبر گفتند ی، پیر، چشم باز کرد و گفت بر جای من شاددل نشیند.

خلق گفتند: مگر این پیر را عقل تفاوت کرده است، کسی را که چهار صد

مرد عالم دین دار شاگرد دارد او گبری را بر جای خود نصب کند؟ او گفت: شور در باقی کنید بروید و آن شاددل را بنزد من آرید.

بیاوردند چون نظر شیخ بر شاددل افتاد گفت: چون روز سوم از وفات من بگذرد بعد از نماز دیگر بر منبر رو و بجای من بنشین و خلق را سخن بگوی و وعظ کن. شیخ این بگفت و درگذشت.

روز سوم بعد از نماز دیگر چندان مردم جمع شدند، شاددل بیامد و بر منبر شد و خلق نظاره میکردند تا خود این چیست؟ گبری و کلاه گبری بر سر و زناری بر میان بسته. گفت: مهتر شما، مرا بشما رسول کرده است و مرا گفت یا شاددل گاه آن بیامد که زنار گبر ببری؟

گفت: اکنون بریدم و کارد بر نهاد و زنار را ببرید و گفته است که گاه آن نیامد که کلاه گبری از سر بنهی؟

گفت اینک نهادم و گفت: اشهد ان لا الاالله و اشهد ان محمدا رسول الله. پس گفت شیخ گفته است که بگوی که این پیر شما بود و استاد شما بود نصیحت کرد و نصیحت استاد خود پذیرفتن شرط هست. اینک شاددل زنار ظاهر ببرید اگر خواهید که ما را بقیامت ببینید بجوانمردی بر شما که همه زنار های باطن راببرید. این بگفت قیامتی از آن قوم برآمد و حالاتی عجب ظاهر شد. نقاست که آن روز که جنازه شیخ برداشتند خلق بسیار زحمت میکردند. جهودی بود هفتاد ساله چون بانگ و جلبه شنود، بیرون آمد تا چیست؟ چون جنازه برسید، آواز برآورد که ای مردمان آنچه من می بینم شما می بینید. فرشتگان از آسمان فرو می آیند و خویشتن بر جنازه او می مالند در حال کلمه شهادت گفت و مسلمان شد. ابوطلحه بن مالک هم روزه دار بود و آن روز که برفت هم روزه دار بود و آن روز که برفت هم روزه دار بود و بحق رسید روزه ناگشوده. نقاست که سهل روزی نشسته بود با یاران مردی آنجا بگذشت سهل گفت این مرد سری دارد تا بنگریستند مرد رفته بود.

چون سهل وفات كرد مريدى برسر گور وى نشسته بود. آن مرد بگذشت مريد گفت: خواجه اين پير كه درين خاكست گفته است كه تو سرى دارى بحق. آن خداوند كه ترا اين سر داده است كه چيزى بما نمايى. آن مرد بگورستان سهل اشارت كرد كه اى سهل بگوى. سهل در گور بآواز بلند بگفت: لااله الا الله وحده لا شريك له. گفت: مىگويند كه هركه اهل لااله الالله بود او را تاريكى گور نبود، راست است يا نه؟

سهل از گور آواز داد و گفت راست است. رحمةالله عليه.